# فحي اللسانيّات الصامّة

تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها

د. مصطفح غلفان



# في اللسانيات العامة

تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها

الدكتور مصطفى غلفان

دار الكتاب الجديد المتحدة

#### ـِيِّ الْلَسَانِيَّاتِ الْعَامَةِ: تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها الدكتور مصطفى غلفان

© دار ۱۲۵۱ الجديد القنونة 2010 جميم الحقوق محفوظة الثاشر بالتعاقد مع للزاف

> الطيمة الأولى كانون الثاني/يناير/أي النار 2010 إفرنجي

> موخموم الكثاب لسأنيأت لصميم الفاذف دار الكتاب الجديد التحدة المجم 24 × 17 سم التجليد برش مع ردّه

> > ISBN 978-9959-29-804-0 days (دار الكتب الربائية/ينفازي\_ ليبية)

> > > رقم الإيدام التملي 2009/361

عار ذاكلاك الجديد الاتحدة السخائب شارع جوستيليان سئتر أريسكور الطابق الخامس مالات 4961 3 98 39 39 ملات 4961 3 98 1 75 03 04 ملاتب 4 961 1 75 08 07 4 961 1 75 00 05 صرب د 14/6709 جروت \_ کیفان بريت التروني dimonomits المرقع الإلكتروني www.ooebooks.com

Air rights reserved. No part of talk book may be بمبيع المشرق مسفوظة للدان لا يسبيع بإمادة any means, electronic or mechanical, including . أو واسطة من وسائط نقل الملومات، سواء أكانت photocopyings, recording or by any information | الكشروتية أو ميكانيكية، بما بهذذك القسم أو storage retrieval system, without the prior التسجيل أو التطرّين والاسترجاع، مون إذن خطّي .permission in writing of the publisher.

ترزيح دار أوينا للطباعة وانشر والتوزيع وانتنعية انتقافية زارية المعماني شارع أبي دارد بجانب سرق للهاري طراباس الجماهيرية المظمي مالف وفناكس: 218 91 34 97 913 + عقال 45 463 12 18 91 + 218 91 عام بريد إلكروني: ambooin@yahoo.com

#### مقذمة

مرّ على ظهور اللسانيات العامّة وتوظيفها في مختلف مجالات العلوم الإنسانية زمن غير قصير. وبالرخم مما يتوافر في المكتبات الأجنبية من مؤلّفات هامّة تعرف بهذا النوع من الدرس اللّغوي الحديث وتعرض نتاتج تطبيقاته في مجال دراسة اللّغة وغيرها، فإنّ المكتبة العربيّة لا تُقدّم للقارئ العربي ما يُسعفه على متابعة تفاصيل هذا العلم والمنهج المتّبع فيه في تشعباته وتفريعاته العامّة. صحيح أننا نملك بعض الكتابات اللّسانية العربيّة المتفاوتة الأهميّة التي تقدّم بعضاً من ملامح هذه اللسانيّات، فير أنّ ما يعرض يرد مرتبطاً، إما بقضايا فلسفية عامّة مثل، الدراسة الهامّة والرّائدة لزكريّا إبراهيم «مشكلة البنية» (۱) ودراسة فؤاد زكريًا «الجدور الفلسفيّة للبنائيّة» (2)، وإما بقضايا أدبية كما في دراسة صلاح فضل «النظريّة البنائيّة» (أ. وثمة في الثقافة العربيّة الحديثة بعض التصوص ملاح فضل «النظريّة البنائيّة» أن وثمة في الثقافة العربيّة الحديثة بعض التصوص عمل مبارك حنون (5) متميّزاً في تقديم أهم أفكار مؤسى اللسانيّات الحديثة.

وليس بإمكان المنتبع للسانبات في العالم العربي أن ينكر جهود كثير من

 <sup>(1)</sup> زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، مكتبة مصر، القاهرة، من دون تاريخ (منتصف السبعينيات في تقديرنا).

 <sup>(2)</sup> فزاد زكريا، الجذور الفلسفية للبنائية، حوليات كلية الأداب، الحرلية الأولى،
 الكريث، 1980.

 <sup>(3)</sup> صلاح فضل، النظرية البنائية في النقد الأدبي، مكتبة الأنجار المصرية، القاهرة، 1977/1987.

<sup>(4)</sup> محمد الحناش، البنيوية، دار الرشاد الحديثة، الذار البيضاء، 1980. مدخل إلى السيمبوطيقا، إشراف سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، منشورات عيون المقالات، الدار اليضاء، طبعة 2/الأولى، القاهرة، 1986.

<sup>(5)</sup> مبارك حنون، مدخل لِلسائيات سوسير، دار توبقال، النار اليضاء، 1987.

الرَّوَاد أمثال نمام حسّان وإبراهيم أنيس وكمال محمد بشر وأنيس فريحه وأحمد مختار عمر وريمون طحّان.. الذين قلعوا للمكتبة اللَّغوية العربيّة العديد من الدراسات والمقلّمات النظريّة والتطبيقيّة في اللّسانيّات الحديثة، إما بصغة عامة، وإما في مستوى مُعيّن من التحليل اللّساني كالأصوات والدلالة، وهي كلها كتابات مفيدة، رغم أنها لم تقف دائماً عند ما يحتاج إليه الطالب أو المبتدئ.

ما يمكن أن تؤاخذ عليه كثير من هذه الدراسات الرائدة وغيرها هو إمّا تكرارها المملّ للعديد من الأمور اللّغوية التي لم تعد ذات أهميّة في الدرس اللّساني المام، وإمّا طابعها الانتقائيّ في التعامل مع لسانيّات معينة، أو انتقاء مفاهيم معيّنة من اللّسائيّات العامّة من دون تبرير نظريّ أو منهجيّ، وإمّا طابعها العام الذي لا يراعي اهتمام القارئ ومستواه ومتابعة القضايا اللّسانيّة في أصولها وتطوراتها، والربط بين أوّليّات اللّسانيّات في بعدها النظريّ والمنهجيّ المام.

وليس في نيتنا سد الفراغ المهول الذي تشكوه الثقافة العربية في مجال الكتب التي تعرّف باللسانيّات العامّة أو الادّعاء بأن هذا المؤلّف أفضل من سابقيه، ولكنه يطمح ما آمكن إلى تجنّب ما نراه سلبيّاً فيها غير متردّدين في الأخذ منها<sup>(6)</sup> كلما بدا لنا ذلك مفيداً بالنسبة إلى القارئ العربي، لاسيما وأنه يتوجّه إلى فئة محددة من القرّاء هم الطلبة المبتنثون في اللسانيّات أو الرّاغبون في استثمارها في مجالات معرفيّة أخرى كالأدب والنقد وغيرهما وطلبة علوم التربية وجمهور المثقفين.

لقد حاولنا الوقوف على بعض الأسس الفكريّة والمنهجيّة التي قام عليها ما اصطُّلح عليه بـ «اللّسانيّات العامّة» وعلى أهم الموضوعات المتصلة بها وليس كلّها (ومن هذا ورود حرف الجر افي» ضمن عنوان هذا الكتاب) أو التي يتعبن

 <sup>(6)</sup> لاشك أن يعض المؤلفات العربية التي صدرت في السنرات الأخيرة حققت قفزة نوعية في السنرات الأخيرة حققت قفزة نوعية في المضامين التظرية والمنهجية التي تكفّلت بتقديم اللّسانيّات، وأخص بالذكر:

صالح الكشو؛ مدخل في اللسائيات، الدار العربية للكتاب، توشى، 1985.

<sup>-</sup> محمد محمد يونس علي: مدخل إلى اللّسانيّات، دار الكتاب الجديد المتحدة، يررت، 2004.

محيي الدين محسب: انفتاح النّسق اللّساني، دراسة في التداخل الاختصاصي، دار
 الكتاب الجديد المتحدة، يروت، 2008.

معرفتها في حقل اللسانيّات العامّة. ولقد حاولنا قدر المستطاع ألّا نعرض للموضوعات التي استُهلكت في العديد من الكتابات اللّسانيّة العربيّة مثل نشأة اللّغة والأسر اللغوية والتعريف بفروع اللّسانيّات، وبمستويات البحث اللّساني، ولاسيّما ما يتعلق بعلم الأصوات فهذه الموضوعات وما يشبهها متوافرة باللّغة العربيّة، وبالتائي لا نرى داعياً لتكرار القول فيها. وقد اتّجهنا في إعداد هذا الكتاب نحو النجمع بين العمق والتبسيط، وبين المتابعة التاريخيّة والتقديم الوصفيّ العامّ للقضايا اللّسانيّة العامّة من جهة، وللمفاهيم النّظريّة والإجرائيّة من جهة ثانية. وقد راعينا في التقديم كل عناصر التبسيط والتوضيح والتمثيل وإعادة الأفكار والتذكير بها بعبارات مختلفة كلّما دعت المضرورة إلى ذلك من دون الإخلال بالذّقة المطلوبة والأمانة العلميّة.

ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر أقواج طلبة شعبة اللّغة العربيّة بكلية الآداب-الدّار البيضاء عين الشق تخصّص لسانيّات، الذين شاركوا في تلقّي أصل هذا الكتاب على مدى أكثر من عقدين من الزمن. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ حافظ إسماعيلي علوي أستاذ اللّسانيّات بكلية الآداب أغادير/المغرب على تشجيعه ودعمه لنشر هذا الكتاب وعلى ما قدّمه من مساعدات تقنية في إعداده وإخراجه إلى القارئ.

الدكتور مصطفى غلفان



# الياب الأول

اللَّغة في بعدها الإنساني



# الفصل الأوّل

# الطبيعة التفسية للُغة

### تقديم: اللُّغة وكينونة الإنسان

أبسط تعريف للّفة هو أنها نظام من الأصوات يتواصل به أفراد مجتمع للتعبير عن حاجاتهم المادية والمعنوية، وهو تعريف لا يضيف إلى الأذهان شيئاً جديداً, وقد نتقدم قليلاً فنعرف اللّغة صورياً أو شكلياً بأنها الوسيلة للتواصل أو أداة للتعبير عن الأفكاره، أو أنها انظام من العلامات لنقل الأفكاره؛ فهذه التعريفات جميعها كما سنرى، مهما كانت الاعتبارات المنهجية والتضمينات التقرية في صياغتها، تبدو لنا غير قادرة على الإحاطة بجوهر اللّغة وبأبعادها الفردية والجماعية. ويبدو أنه ليس يامكان التعريفات التي ثم تقديمها في الأدبيات المتعلقة باللّغة، قديماً وحديثاً، ما من شأنه أن بميّز تعريف اللّغة البشرية من المتعلقة والأفكار المراد التعبير عنها.

لذا من الصعوبة جداً أن نجد تعريفاً للغة يكون جامعاً مانعاً كما يقال، وبالرغم من أننا اعتدفا شيئاً اسمه اللّغة، سواء في استعمالنا لها عبر الكلام ونحن نمارسها، أو في التعرّف إليها ونحن نستمع أو نتلقى الخطابات اللّغوية في كل وقت وحين، فإنّ ثقة أكثر من صعوبة تعترض تقليم تعريف للّغة قادر على تحقيق الإجماع عليه. وتكمن أولى الصّعوبات المتعلّقة بتحديد اللّغة، أنّ ثقة عدداً لا يحصى ولا بُعد من التعريفات التي أعطيت للّغة؛ وهي تعريفات يقترب بعضها من بعض أو يبتعد جزئياً أو كلياً. •فالفلاسفة -مثلاً- يرون اللّغة من زاوية اتصالها

بالقكر، ومن ثم فهي عندهم وسيلة نقله، وطريق التعيير عنه. والمعاطفة يسرسون قواتين الفكر وانعكامها على اللّغة، وعلماء الاجتماع يهتقون بالطّبيعة الاجتماعة للّمة ودورها في قيام مجتمع ما، وفي تحديد أنماط علاقات أعضائه، وعلماء النّفس تشعلهم واوية تأثير اللّفة على مجمل مظاهر النّنظيم السّلوكي و لعمليات النّفسية المعتلمة كالإدراك والتفكير والذّاكرة... إلخ، ومعظرو الحضارة يعظرون إلى اللّغة من جهة تأثيرها في همليات الصواع الحضاري، والنعير النفافي، وعلاقاتها بطيعة المكان ودواقع الهجرات وقضايا التأثير الحضاري... إلخ)(1)

والمؤكد أنّ المجال الذي يُرضع فيه هذا التعريف أو ذاك والوجهات المعتمدة التي يُنظر من خلالها إلى اللغة، والأهداف المنتظرة دراستها، كلها عوامل تساهم إلى حدّ كبير في تفسير هذا التباين والتّعلّد الملاحظ بشأن تعريف شيء هاديّ بالسّبة إلى الإنسان اسمه «اللّغة».

إنّ اللّمة هي كينونة الإنسان وماهيّنه. إن أصل اللّغة عند الفرد نابع من طبيعته الاجتماعيّة التي تلازمه، ومن حاجته إلى التواصل مع الغير، إن للّعة عند الفرد تجند الرغبة في تحقيق ترع من النماهي مع الذّات واللّوبان بين الذّات و لاّحر من جهة، وبين الذّات والعالم الخارجيّ الموضوعيّ من جهة أخرى، ووفق تعبير جان بول سارتر (1905–1980) «الإنسان هو اللّغة، إن الإنسان هو أولاً ما يقوله» (41 ما يقوله الله المناهم عنه المسان هو اللّه المناهم المناهم

واللّقة رابط حيوي وبيولوجي ونفسي يربط الفرد بالمحيط، ويمنحه الاطمئنان النصبي والاجتماعي، والأمان في علاقته الخاصة والعامّة مع الأخر، والتعبير عن الإرادة الطبيعية في حقّ الوجود. إن اللّغة باختصار «شرط إمكان وجود الإنسان والإنسانية» (3). يقول شارل مالي Charles Bally ويتحدث كثير من

 <sup>(1)</sup> محيي الفين محتف: انقتاح النبق اللسائي، دراسة في المعاخل الاختصاصي،
 مل 14، دار الكتاب الجديد التحدث، يروف، 2008

J. P. Sartse: L'être et le neunt, Paris, Gallimard, 1943/1976, p. 400. (2)

 <sup>(3)</sup> لمربد من الاطلاع على بعض المواقف العلسف المتعلقة بطبيعة اللعة، يمكن الرحوع ضمن العليد من الكتابات إلى ما يلي.

<sup>-</sup> كمال يوسف الساج: قلسقة اللغة، دار النهار للشرء بيروت: ط2، 1978 · =

لعدماء عادة عن حياة اللّمة، وعن قحياة الكلمات، وعن قصراع اللّمات من أجر لحياة، لكن اللّمة لا توجد إلا في أدمغة أولئك اللّمن يتكلمونها، وإذ قوابين المجتمع هي التي تفسّر الوقائع اللّموية (4).

وي المصول الثلاثة الأولى من هذا الكتاب، نسعى إلى تقديم تعريف للّعة يحيط بها عموماً، ويحدد طبيعة مكوناتها، وأبعادها النّه عبيّة والاجتماعيّة والرّعريّة والنّقانيّة, وقد لا يفيدنا كثيراً صبر أغوار المناقشات الفكريّة والعلسفيّة المتعلّقة بعبيعة كبرية اللّغة عند الإنسان في أبعاده المتعددة، وهي من دون شك مناقشات هدئة ولها قيمتها، لدلك بأخذ المسألة من بداياتها لننطلق من الملاحظات الأوليّة المتعلقة بالشّلوك اللّغوي عند الإنسان.

# 1. السُّلوك اللُّغوي

يُلاحظ داخل العشائر البدائية والمجتمعات المتحضّرة على السواء، أن أفراده يتكلمون بشكل منظم ومنسّق، \_ وهو ما قد يبدو للأجنبيّ عبها مجره إصدار دأصوات غير مفهومة \_ يجعل المجموعات البشريّة؛ مهما كان عددها ومستواها الحضاريّ والفكريّ والاجتماعيّ، قادرة على أن تتواصل فيما بيبها التعبر عن أغراضها المتبايدة والمتعارضة أحياناً، وتحقّق دوعاً من الانسجام المجتمعيّ بيبها، وتحلق أشكالاً قارّة من الثراثية الاجتماعية رعم كل الشراعات اليومية القسمنية والمسريحة منها إن عملية الكلام تبدو للمتكلّم أمراً عاديًا جدّاً وسهلاً، لا تتطلب بذل أي مجهود يذكر، لذلك فهو في غالب الأحيان لا يُعبرها أدبى اهتمام ثقد ألم كل منا اللّعة مند صغره، وقد لا يتصوّر مصه بدومها أو مستفلاً عبها.

Brice Parami. Recherches sur la nature et les fonctions du longage, Paris.
 Gallamard, 1942.

Le langage actes du XIII<sup>e</sup> congrès des sociétés de Philosophie de langue française, Genève 2-6-Août 1966, Publication A la Baconnière, Neuchatel 1966.

Charles Bally Le language et la vie, Genève, Droz, 2<sup>icion</sup> edition, 1965/1925, (4) p. 14

إنّ أفراد المجتمع يتكلمون فيما بينهم، يسمعون ما يقوله لهم غيرهم، يتبادلون الأفكار والآراء، يعبرون عن مشاعرهم وأحاسيسهم بواسطة مجموعة من الأصوات التي هي عبارة عن سلسلة فيزيائية وسمعيّة ينتجها الجهار الصوني الإساني. إن عملية التواصل والتحاطب تعني في نهاية التحليل أن كل إسان منكلم وسامع في الآن نفسه، يصدر ويؤوّل ما لا حصر له من الجمل؛ حسب ما يغتصيه المقام التواصلي والتفاعل بينه وبين السّامع، وتلبية الحاجات والأغر ض

إن مجموع هذا النشاط العادي والغريب في الوقت داته هو ما يسميه السّلوك اللغوي، وهو جزء من السّلوك الرمزيّ عبد الإنسان الذي يمكن اعتباره كائناً لغوياً أو سيميائياً بامتياره نظراً إلى المحيط الرّمريّ العامّ الذي يعيش فيه كل إنسان، ويتماعل معه (الرّسم والفنون والإشارة والإيماء وسائر قوانيس الانصال الأخرى). ويُعدّ السّلوك الرمزي في شموليته حاصية يتميز بها الإنسان من فيره من الكائنات الحيّة؛ مهما كانت درجة دكائها وقوتها الجسدية. إنّ للّغة صفة ملازمة لكل فرد بشريّ بصرف النظر عن أي انتماء عشائريّ أو هرقيّ أو حرقيّ أو خفاريّ أو فكريّ.

وإذا كان الاختلاف حول طبيعة اللّمة وخصائص جوهرها حاصلاً بين المفكّرين مند قدم الناريخ البشري، هإن أهميّة اللّمة ودورها في حياة الفرد والجماعة، وقيمتها في دعم الشّخصيّة، وفضلها على الوحدة الغوميّة بالسبة إلى كثير من الأمم لبست محلّ مقاش أو جدل. وإذا كان ثمة اختلاف ما الهو قدم حول توظيف النّصوّرات والتّأويلات التي قد يقود إليها هذا الموقف من اللّمة أو ذاك. فالاحتمام بالسّلوك اللّغويّ عند البشر ليس وليد اليوم، بل شغل الإنسان منذ أقدم العصور بهده الأداة الرّائمة والغربية في الوقت داته. ويكفي إلقاء بطرة بسيطة على ما خلّمته مختلف الحضارات والثقافات من أدبيّات ومواقف إزاء اللّعة الدرك عمق الإحساس بأهمية اللّغة ودورها في حياة الإنسان والإسابة.

لهذا السبب، وإن ظهور اللسائيات وصفها الكراسة العلمية للعة السرية في ذاتها ومن أحل ذاتها، ليس مدعة فكرية أو نرفاً علميًا بين محنف العلوم التي ما فئت تحاول اقتحام مجهول اللّغة، لأن الفهم العميق للعة البشرية هو فهم لطبعة العقل والممرفة عند الإنسان. فاللّسائيّات ليست سوى واجهة ضمن عدد من

ممارف والعلوم التي تتفاعل كلَّها لفهم أعمق وتحليل أدقَّ وتفسير أعم للظّواهر المعريّة. إنه معطب كثير من العلوم التي تلتقي مع اللّسانيّات في موضوع دراسة اللّعة مثل علم الاحتماع وعلم النّفس والأنثروبولوجما والمنطق والغلسفة والرّياضيّات والإعلاميّات والبرمجة وعلوم التّرية وغيرها...

من هذا المنطلق يصعب علينا، كما ذكرنا، أن نقدّم التّعريف القادر على جمع شدت ومواقف كل هذه التحضصات والمعارف المرتبطة باللّعة نظراً إلى استحالة توحيد الرؤى والأبعاد التي يُنظر من حلالها إلى اللّغة وإلى طبيعتها لتّعبيّة والاجتماعيّة والمعرفية والفكريّة وإلى اللّور الذي تقوم به فرديّاً واجتماعيّاً.

نتجاوز صعوبة، بل استحالة، تقديم التعريف الجامع العامع؛ سنعرض في هذا الفصل بعض التصورات والتعريفات التي ينظر كل منها إلى اللّعة، وإلى السُّدوك اللّغوي من زاوية حاصة به، تاركين للقارئ إمكانية اختيار ما يحدم عندامه ورؤيته الخاصة وما يتوقّعه من دراسة اللّعة.

## 1.1. بين النَّسانيّات وعلم النفس

تجدر الإشارة بلماً إلى الاختلاف المحاصل بين المقاربة اللّسائية والمقاربة اللّسائية والمقاربة النّسية للّمة، صحيح أنهما يشتركان في مادة واحلة في «اللّمة»، لكنّ لكل مجال معرفي معاهمه النّطرية والإجرائية الحاصة به، والأهداف المتوخّاة طوغها، وحتى بالنسبة إلى الموضوع الذي هو اللّمة نمسها، فإن عظرة المتحصصين إليها مختلفة. فما تدرسه اللّسائيات ليس هو ما يدرسه علم النّس أو علم النّس اللّسائي، وغاية النّسيّت ووسائلها في دراسة اللّمة ليست بأيّ حال من الأحوال هي العابات و لأهداف السبعة في علم النفس، فاللّسائيّات تدرس اللّسان من حيث إنّه بية لها قو عدما رضوابط اشتعالها، وإذا كانت البية اللّغويّة غير قابلة لللّراسة إلاّ من حلال أمثلة ملموسة وواقعيّة، فإنّ اللّسائيّات لا تدرس ما هو واقعيّ من السنة، من سحث عن صياعة عامة للقواعد المتحكّمة فيها، وبعبارة أحرى، تقتصر وصعه الطلاقاً من بنية الرسائل messages إلاّ أن دراسة النّسة اللّساني système وحداث من الكلم الملموس، وهذا لا يعني أن موضوع اللّسائيّات هو هذه الوحدات من الكلم الكلمام الملموس، وهذا لا يعني أن موضوع اللّسائيّات هو هذه الوحدات ما الكلام الملموس، وهذا لا يعني أن موضوع اللّسائيّات هو هذه الوحدات ما الكلام الملموس، وهذا لا يعني أن موضوع اللّسائيّات هو هذه الوحدات ما الكلام الملموس، وهذا لا يعني أن موضوع اللّسائيّات هو هذه الوحدات ما

الطموسة؛ بل هو النَّسق التَّاوي وراء هذه الحالات الملموسة.

أما علم النَّفس(5) فيدرس اللَّغة باعتبارها حدثاً حركياً وصبري، بعسبه Processus. عالم النَّفس يهتم باشتغال المعرف الطَّملة mise en oeuvre عبد العرد المنكلِّم (6). وهو بذلك يهتم باللُّغة في تحقَّقها الفعليّ عند الفرد متناولاً بـت-ح وتأويل الأقوال عي ظروف حقيقيّة؛ أي في مستوى الإنجار المعديّ لنّعة performance لا القدرة compétence باعتيارها نسفاً مكوناً من هذة بنيات كما هو الشأن بالسبة إلى اللِّسانيّات. وتُخْتَصَرُ قصايا اللَّعة العندوعة سواء ما يتعلق باكتساب اللُّعة وتعلُّمها، أو إدراك معانى الجُعل هند هلماء النَّفس في إطار إشكائية أساسية وواحدة تتمثل في الوقوف على الطبيعة النفسية لقضايا للغة المتعلقة بالمعنى sens والدلالة ssignification وما يرتبط بهما من إشكالات تتعلق بإدراكهما دهنياً أو عملياً. ففي الدّراسات اللّسانية، تُعدّ اللّعة نسقاً موضوعيّاً مُبَنِّيّناً estructure، وهي في علم النَّسِي النِّساني psycholinguistique واقعة/ حقيقة نفسية un (ant/réalité psychologique) : إذ يتمق علماء النعس المهتمون بالنَّفة على أن اللُّغة ظاهرة نفسيَّة بامتياز. فهي من جهة طاقة نفسيَّة تمكُّن الفرد من إنتاج وتأويل عدد لامتناو من الجُمل، وهي من جهة ثانية سلوك إنساس كباقي التّصر فات النَّفسيَّة مثل الحوف والعرج والاضطراب يستعملها الفرد المتكلم للتعبير عن واقع نفسيّ محدّد من خلال التّمبير عن مشاعره وهواطفه المتعدّدة.

غير أنَّ علماء النمس يحتلفون بعد ذلك حول ماهيَّة هذه الطَّبِيعة النَّفسيَّة للُّغة:

Hans Hörmann. Introduction à la psychollogidistique, Paris, Larousse, 1972; (5) 1971, p. 21-22

<sup>(6)</sup> ثمريد من التعاصيل يمكن الرجوع إلى " جوديث غربى: هلم اللغة التقسي، الهئية المصرية العامة للكتاب، العاهر،، 972. 1993، ترجمة زكي معيد التوبي " جمعة ميّد يوسف: سيكولوجية اللغة والمرس العقليّ، ص16-17، عالم المعرفة، المعدد 145، الكويت، 1990.

<sup>-</sup> H. Hörmann: Introduction à la psycholinguistique, Pans, Larousse, 1972/1971

C Bayon et Paul Fabre: La sémantique, Paris, Nathan, 1974, p. 27 (7)

H Hörmunn. Introduction à la psycholinguistique.

- هل اللَّغة عطرية innée أم مُكْتَسَبة وكيف ذلك؟
  - هل اللُّعة سلوك خاصٌ بالكائن الإنسانيُّ؟

كيف يكتسب الطفل اللّغة؟ وكيف تُنعلّم؟ وما علاقاتها بباقي القدرات الإدراكية والتمثيلات اللّهية المصاحبة لها ؟

رعير هذا من الأسئلة التي تمجّ بها الأدبيّات السّيكولسانيّة. في هذا السياق يمكن أن نميز بين ثلاثة مواقف في علم النفس الحديث:

- التّصور السُّلوكيّ
- النُصوّر المقلانيّ.
- التّصوّر التّكوينيّ.

# 2. التّصوّر السُّلوكيّ<sup>(B)</sup>

يتوم علم النَّفس السُّلوكيّ على قاعدة عامّة مُعادها اختصار التحليل العلميّ

 <sup>(8)</sup> ليست السُلوكيَّة مدرسة متجانسة، ولكنها تضم العديد من الأسماء التي تلتفي في يعطن المبادئ وتنعشلف في أغرى، وفي إطار المدرسة السُلوكيَّة بمكسا أن نمير بين لاتجاهات التالية

<sup>-</sup> آراگ الشاركية التقليفية؛ ويمثلها: باطارف Pavlov Ivan Petrovich (1958-1878) Thorndike (1958-1878)، واطبون Waison (1958-1874) Hull Clark (1952-1884) المول كلارك كلارك Hull Clark (1952-1884).

<sup>-</sup> ثاباً. الشَّاوِكيّة الأدائيّة؛ ويمثلها سكيتر B.F.Skinner وتعرف نظريته الإجرائيّة، ومع سكير تحوّل علم النّفس الشُّلوكيّ إلى عظرية للتعلم Learning وضع أسس التحليل التجريبي للسلوك. وقد مرّت المدرمة السُّلوكيّة لإحرائيّة في مرحلتين مصلفتين: مرحلة اقتصرت اللّراسة فيها على دراسة ملوك الحرائات معرفات ومرحلة نقب فيها ممالجة سلوكات الإنسان ولاستما عضى السُّلوكيّات الأكثر معلمة أستو اللّمون.

ثاناً الشَّلُوكَةُ الوسيعَلَيَّةَ يمثلها هند من علماء النفس وعلماء السيكولسانيَّات أمثال أوسجود Osgood وسيبوك Sebeok

وواضع أنَّ هناك ارشاطاً كبيراً بين هذه التصورات أو السادج الشُّلوكة في مجملها، ولا سيِّما الاتجاهين الأخيرين اللذين يعرف أصحابهما بالشُّلوكيِّين الجدد عما يمكن معسيره من ظواهر في السموذج الأوّل يمكن مقسيره كذلك في السمودج السُّلوكيّ \*

لعظواهر النّفسيّة عند الإنسان والحيوان على السّواء، في السّدوك الفاس للملاحظة، ويمكن ضبطه من خلال ثانيّة مثير (الحامر) Stimilus/استجابة (رد العمل) Reponse ويتفرع من القاعدة السالعة مجموعة من المادئ انفكريّة العامّة للمدرسة السُّلوكية يمكن تلخيصها فيما يلى:

- رض كل دهية أو تصورية.
- المماثلة بين الشّلوك الإنسانيّ والشّلوك الحيوانيّ.
- ♦ اختصار الاستعدادات الفطرية والغريزية عند الإنسان في عمليات تعسمية بسيطة تقوم على تعضيل المحيط والتربية على الوراثة والعطرة والطيعة.
  - الصيعة الحتمية والآلية للمقاربة السُّلوكية (تأثير الوضعية المنطقية)<sup>(9)</sup>.

#### 1.2. السُلوكية التقليدية

اهتم علم النّفس السّلوكيّ الدي تأسّس على يد كل من فايس كوثورندايك Thorndike وواطسول Watson اهتماماً بالعا باللّغة البشريّة من حيث إنها سلوك مفسي بالغ الأهنيّة. وينظلن الموقف السّلوكيّ في تعامله مع اللّغة البشريّة من المقولة السّلوكيّة المتمثلة في أن «جميع مشاكلنا النّفسيّة يمكنها أن تجد حلّاً في إطار الشّائيّة مثير استجابة (ود الفعل) ويعرف هذا الترجه أيضاً بنظريّة الإشراط conditionnement التي صاحها أول الأمر عالم الفيزيولوجي المؤرسي باطوف. ويقوم معهوم الإشراط في تجربة باظوف على نقديم مثير غير عديّ (عير طبيعيّ)، مثل رئين الجرس قبل مثير عاديّ (طبيعي) (قطعة المحم تقدم فنديّ (عير طبيعيًا) عدة مرات، ثم إيقاف المثير الماديّ، الأمر الذي يؤدي عند الكلب إلى المثيرة غير العاديّ (دبين الجرس). ويعد الرئيس

الثاني تهدم الشّلوكة التقليمة بإشراط conditionnement الاستجابة المعاصة جداً والعابية للإثارة بواسطة مثير اهباطي، يسما مهدم الشّلوكيّة الجديدة بدور التحميرة (الدوع (tranforcement))، بحيث تصلح الاستجابة السّديمة للحصول على الجراء، وإذا لم يكن هناك استجابة سليمة، فإن الجهار العصوي لن يُكافأ. ثمن في السوذج الأدائي أمام تعلم أكثر فاعلة عما هو علم في الإشراط التقليدي لا المحمول على الجواد، وإذا لم يكن هناك العمام وعلم في الإشراط التقليدي (9) مشتصوب عن 101 103

مثيراً مشروطاً stimuli conditionnel واللحم مثيراً غير مشروط reaction وإفرار اللّعاب بعد اللحم استجابة غير مشروطة meonditionnelle والإفراز بعد الجرس وحده استجابة مشروطة).

ويتمثل الإشراط في مجال اللّغة أو في الشّلوك اللّغويّ كما يسمّيه الشّلوكيّون، في نمل transfert سلوك المنكلّم إزاء الأشياء إلى الكلمات؛ أي إساد دور معاثل مع يسبّبه الشيء الموجود في العالم الخارجيّ من سلوك إلى الكلعة.

ويلاحظ في مجال السُّلوك اللّغويّ، أنه لا يوجد دائماً ارتباط بين المثير والمثير، وبالنّائي يتمّ اللّجود إلى مفهوم التعميم الدّلاليّ generalisation حيث يمكن للمنبّهات القريبة أو المتشابهة أن تثير الاستجابة نفسها، فعلى سبيل المثال عندما يتم إشراط ورد متكلّم مع مفردة مثل الكلباء المثلّلات لحبوان داته يعد مثيراً شيئياً لمن يراه قد يستجاب لوجوده بشكل من الأشكال أن الكلب الكلب الحبوان حيث تؤدي لمن يسمعها أو يقرأها إلى استجابة متوسّطة \_ وسيطية \_ تنتج بدورها مثيراً وسيطياً يؤدّي بدوره إلى ستجابة المعنى الاستجابة أنه بالإمكان عد داك الحصول على الاستجابة نفسها عندما نكون بصفد كلمات أخرى، مثل (حيوان/طوم Tom (لقب كلب)/ ساح/ سُعار).

ودرس واطسون في كتابه فالشلوكيّة Comportement verbal الملاقة بين السُلوك النُحويّ Comportement verbal والفكر pensée عند الفرد، معشراً أن اللّعة ليست في بهاية الأمر سوى عادات لعظيّة؛ مثل باقي القصرّقات والسُلوكات الإنسانيّة لاحرى. واللّعة في بطر واطسون مجموع العادات الكلامية عند الفرد، والفكر comportement إنّ السُلوك المُحنيّة (La langage sub-vocal في أحد الأشكال الرئيسية المتوافرة لذى الإنسان لتنظيم السُلوك إلى مدب واطسون ما من منظيم السُلوك إلى مدب واطسون ما من منظيم المُدديّ والتنظيم اليدويّ (12). وتعتار اللّغة محسب واطسون ما من

<sup>(10) -</sup> محمد على الحولي، معجم علم اللغة التطبيقي، ص17، حكنة لبنان، بيروث، 1976

<sup>(11)</sup> حوديث عربي، علم اللغة العسي، ص21، مامش رقم ا

P. Fransse, in La psycholinguistique (Lectures), edite par Tatiana Salama (, 2, Cazacu, Paris, Klincksiek, 1972, p.56.

غيرها من التصرفات والعادات السُّلوكية عند الإنسان؛ بأنها مشاط له وطبقة هامّة تتمثّل أساساً في تعيين الأشياء والأحداث الواقعة في العالم الحارجي، وتسميتها Denomination مما يتسبّب بإثارة سلوكات أخرى، سواء كانت كلاميّة أو عبر كلامية.

وتكمن أهمية اللّغة يوصفها سلوكاً في كون كلمات اللّغة تصبح قدرة على إثارة السّلوك مثلما تفعل ذلك الأشياء Objet المرجودة فعلاً في العالم الحارجين التي تدوب عنها أو تعوّضها. هذا الأمر يعطي اللّغة حاصية إضافية هي حاصية الاقتصاد في الاستعمال قصد التّبليغ والتّواصل. فلو احتجا كلمّا أردن الحديث عن أشياء معينة أن تُحفِر هذه الأشياء بعينها، لكان هذا الأمر شافاً أحيانً ومستحيلاً أحياناً كثيرة. بهذا المعنى تصبح الكلمات معرّضات أو بدائل ومستحيلاً أحياناً كثيرة. بهذا المعنى تصبح الكلمات معرّضات أو بدائل عندا الأشياء. وهو ما جعل واطسون يقول بأن الإنسان يحمل معه عائمه، وبالتالي يمكنه أن يتحكم mampuler في العالم بواسطة الكلمات حتى وهو في عزئه.

ويربط واطسون بين اللّعة والحركة actson. ما يعبه الإنسان لغويّاً هو ما يغبه وليس شيئاً آخر، هلا الوجود للفكر مسئقل عن اللّغة بحسب واطسود. إنّ اللّغة ليست تعبيراً عن العكر، بل هي الفكر نفسه. أنّ أفكر ليس سوى أن أتكلّم مع ذاتي وإلى ذاتي ومعنى شيء معين لدى العرد هو أن نحدد تجريبيّاً جميع الاستجابات المنظمة التي يمكن أن يوحي مها شيء معيّن لدى هذا الفرد. إن أمعنى هو السّلوك الذي يتهي إلى الكلمة والسّلوك الذي تحدده الكلمة.

مثل هذا الموقف الشلوكيّ في تفسير طبيعة اللّمة وجد صداه عبد كبير اللّمانيين الأميركيين ليونارد بلومعيلد (L.Bloomfield) (1949-1987) في كتابه الشهير اللّغة langage على اللّهي إليه ترجع العلاقة الوثيقة بين علم اللّعة وعدم العس والذي أدخل مبادئ علم النفس التي كانت مسيطرة في عصره في دراسة اللّمة (13).

 <sup>(13)</sup> جوديث غربى، علم اللغة النفسي، ترجمة مصطفى التوبي، الهيئة المصرية العائد للكتاب، القاهرة، 1973/1973، ص3

يعتبر بلومعيلد اللّغة صلوكاً تجربيّاً صرفاً. إنها عبارة عن سلوك خارحيّ يمكن إدراكه موصوعيّاً من خلال معرفة العثير مما يجعل اللّغة عمليّاً مثيراً واستجابة تتم في مراحل زمية هي (14):

 ١- أحداث عملية سابقة للحدث الكلامي (مثيرات): رؤية الثماحة الشعور بالجوع.

2- لكلام (الاستجابة): قاريد تفاحقه الذي يصبح بدوره مثيراً

3- أحداث عملية تالية للحدث الكلامي: قطف الثّقاحة أو إحضارها ثم
 تقديمها الخ...

لنبدأ أوّلاً بالأحداث العمليّة. لتصوّر مشهداً من الحياة العادية نرى فيه فتاة النال) وفتى (Jacques) يجولان في حليفة ما. تشعر الفتاة بالجرع؛ فتتقلص بعض عضلاتها، وتفرز بعض السّوائل والغدد في المعدة. وقد تشعر الفتاة كذلك بالعطش فيجنت لسانها وشعتاها. كما أن هناك اتصالاً ماذياً بين الأشعة الضّوئيّة التي عكستها التقاحة وعين الفتاة؛ مما جعلها تطلب إلى رفيقها أن يحضر لها لتقدحة. هذه الأحداث يُطلق عليها بلومعيلد عثير المتكلم، وهي أحداث نسبق عادة عمدية الكلام؛ وتكون بعثابة مثير لشيء ما في العالم الحارجيّ.

ان الأحداث النائية للحدث الكلامي، فتتعلق بسلوك السّامع [الفتي] وتنبخص مثلاً في سلوكات مثل نحرّكه لإحضار الثّقاحة وتقديمها للفتاة. يطلق عنى هذه الأحداث استجابة السامع؛ أي الأحداث النّائجة من القول. فلو افترفت مثلاً أنّ هاك حيواناً أحسّ بالجوع؛ وأبصر شيئاً يؤكل (مثير) لذهب بعده دحناً عن فريسته، أو لو أنّ الفتاة كانت في الحديقة بمفردها لقطمت الثّمّاءة مقدمة.

بمكن رسم الشُّلوك العمليّ عند الحيوان وعند الفتاة (بمفردها) على الشَّكلِ النَّالِي'

Leonard Bloomfield: Le languge, Paris, Payot, 1970/1933.

 <sup>(4)</sup> حدد التقديم اللاحق للسلوكية ناخذه بتصرف عن النرجمة الفرنسية لكتاب بلومصلا الدخة الصادر باللغة الإنكليرية سنة 1933.

#### ﴾ م= مثير / س= استجابة

لكن بدل أن تذهب الفتاة ممفردها إلى التماحة؛ تصدر كلاماً يحمل المتى بموم باستجابة مباشرة. فكلام العناة الموجه إلى رفيقها (استحابة لمثير الجوع ورؤبة التماحه) هو ردّ فعل لفويّ عوضاً عن الحدث العمليّ بشير إليه هي الرسم بالحروف المرققة في الشكل التالى:

| (استجابة عمليّة) | J*4 |
|------------------|-----|
| (استجابة لغويّة) | ۶ ا |

(يشير السهم إلى العلاقة السببية. أما الحرفان م و س بالحط الغليط فيشيران إلى الاستجابة المباشرة، بينما يشير الحرفان العاديّان إلى العلاقة التّعويضيّة).

يمكننا أن نقوم بالتّحليل نفسه للمثير. إن الفتاة تصدر أصواتاً تصل إلى مسامع من يرافقها، فيقوم بحركة تكون بمثابة مثيرات بالنسية إلى العكر. والاستجابة التي يقوم بها الفتى في هذه المحالة تكون مسبأ له هو نفسه كمثير عملي = م.

ويمكن أن يكون المثير لغوباً صادراً عن المثاة التي تطلب مثلاً إلى زميمه أن يأتيها بالثقاحة وهو ما تصوره على الشكل التالي:

من هذا المنطلق المتمثل في محاولة ضبط السُّلوك الإنساسيّ وصوعه في قوائين بسيطة محكومة بمبدأي المثير والاستجابة، بمكسا أن برسم السُّموك اللَّمويُّ عند العرد كما يلي

· -----

#### 2 2. السُّلوكيَّة الأدانيَّة

بيعت الأطروحة السُّلوكية التي عبر عنها واطسون قمتها النظرية والنَّطبقيّة مع عالم سفس سكينر Skmner (1990 1904) في كتابه الشهير السُّلوك النَّعوي مع عالم سفس سكينر 1957) الذي لاقي إقبالاً قل تظيره في الفكر الحديث وأثار جدلاً واسعاً في المحافل العلميّة والفكريّة.

طور سكينر النصور السُّلوكيّ التَقليديّ بالتَّأكيد على البعد العملي لشائية المثير و لاستجابة، ودلك بإدخال أتواع جديدة من الارتباط بينهما، متسائلاً عن كيفيَّة شتعال هذه الثنائية في سلوكات أخرى أكثر تعقيداً. وقد انتهى سكيسر إلى خلاصات جديدة في تحليل السلوكات البشريّة (ومنها السُّلوك اللَّعويّ)، معادها أنَّ الاستجابة (أو الاستجابات) ليست دائماً نتيجة مثيرات محدَّدة ومضبوطة، بل يمكن أن تتحول هذه السُّلوكات إلى إجراءات عمليَّة تحصل تلقائيًّا وتكون قابلة لَلتَّكُرُ رَ وَتَشْكُلُ سَلُوكًا مُحَدِّداً إِذَا تُوافَرُ مَا يَغَوِّبُهَا وَيَدْعُمُهَا. إِنْ ظَهُورُ سَلُوكَاتُ جديدة يحصل كلما تمززت السُّلوكات المماثلة أو المتقاربة كليًّا أو جزئيًّا. وكان لهد التصوّر السُّلوكيّ الجليد أثره العمال في تفسير العليد من السُّلوكات المعقّدة التي عجزت السُلوكية التّقليديّة عن تمسيرها مثل حلّ مشكلة التفكير واللّغة والقرءة أو قيادة سيارة. وهي سلوكات لا يمكن تعسيرها في منظور سكيتر في إطار الخطاطة السُّلُوكيَّة التَّعَلَيديَّة (م -----هم س). ولم يعد المحيط الموضوعي وحده المصدر الرئيس، بل أصبح الأمر يتطلب تدغّل الكائن الحيّ الذي يختار لسُّموتُ الذي يرغب فيه ويثمُّ تعريزه وتقويته. فحين يكون جسم ما قابلاً للتحمير emotivab.e كأن يكون في حالات الجوع أو العطش، وانطلاقاً من معرفة مسقة بأوقات الحرمان من الأكل والشرب، فإنَّ استجابة سليمة ستكون متبوعة مجراء ملاتم وهو ما أسماه سكيتر الإشراط الإحراثي conditionnement opérant

وي هذا السّاق دورد تجربة سكيتر المعروفة بعلية سكيس حيث وُضع فأر (حانم) وفي كل مرة بصغط فيها الفأر على رافعه kevier داخل العلمة ولو مصادفةً لُهنَم به انطعام كجزاء له بطريقة آلبه، ولوحظ بعد ذلك أن العار أصبح يصغط أكثر فأكثر على هذه الرافعة؛ رعبة في الحصول على المزدد من الأكل؛ أي مريد من الاستجامات مقامل مريد من الجزاء، ومعنى هذا أن تكرار الاستجابة المسحقة للجزاء تتكاثر إلى حدود معينة بعد كل محاولة يكافأ عليها الجسم، وبذلك فإن الاستجابة تتعلم عندما تنتج باحتمال كبير (15).

يعتقد سكيتر أنَّ التَّجرية نفسها تصدق على اللَّعة. والاستجابات اللَّفظيَّة ترنيط ارتباطاً مباشراً بالمثيرات من دون الحاجة إلى تدخّل منعيرات مثل المعمى أو الأفكار أو الفوانين النحويّة (16). يُصْدِرُ الطفل جملاً يكون لبعص منها في محيطه استجابات تلبي حاجاته؛ وتعززها مما يسمح بظهورها أكثر فأكثر. يحتصر سكينر اللُّغة بـ اتصرّف موضوعي محدّد آنيّاً ومكانيّاً؛ مبعداً إمكانية تصوّر أي وجود مستقل للُّغة عن الوظيفة السُّلوكيَّة للفرد المتكلم. إنَّ مَا يُوجِد فعلاً وواقعياً هو الشَّلُوكُ الكلامي والوظيفة المرتبطة به مثل باقى السُّلُوكات الأخرى. إن الدلالة اللَّفويَّة ليست شيئاً معطى في ذانه، وليس لها أي قيمة بمعزل عن المقام الذي تنتج فيه. إنَّ الدَّلالة اللَّغويَّة ليست مكتسبة، بل هي نتيجة الاتصال المباشر بالمحيط وبالمقام التواصلي الحارج لعرى extralinguistique . لهذا السَّبِ، يبعد سكيتر في تحليله للسلوك اللَّمويّ عنصر المعنى Signification وكل ما يرتبط به. مهو مثلاً يتساءل عن المعنى الدُّقيق لبعض الألفاظ داخل الجمعة مثل: ا تلحاشا/ اذكامه / (رؤيا). فهذه المعاهيم وغيرها بالنسبة إلى سكيتر مفاهيم فلسعية مجرّدة وليست علمية، الأنه يستحيل وضعها على محك الملاحظة المباشرة تجريبيّاً التي هي من مقايس العلميّة. إنّ السُّلوكيّة تحاول حلَّ المشاكل اللَّهنيّة المرتبطة بالمعنى من دون أن تستيها؛ محاولة إقصاء كل إحالة للتشاط الدّاجين صد العرد المتكلم؛ أي كل ما يرتبط بتدخله النَّعين، وإعمال المكر لتحديد المعنى وإدراكه. إنَّ السُّلوكيَّة تحصر معرفة المعنى والدِّلالة مي درامية العياصر الخارجية مثلء المقام والمثيرات والاستجابات مكتمية مضبط الشلوك لقابل للملاحظه بحيث يتم العمل على تحديد العلاقة القابلة للملاحظة المباشرة و لعياس بين العثيرات الصادرة عن المحيط الخارجي، والاستجابات التَّلفائله أو المكتسة التي تثيرها في الجسم.

Jekins. The learning theory approach, p.48 m T salama Cazacu. La psycholin (15) guestique

<sup>(16)</sup> جردیث غرین، علم اللفة النسی، ص22.

راً المقاربة السُّلوكية عند سكينر مقاربة وظيفية أو تحليل وظيفي للسَّلوك اللَّمويّ، إذ يتعلق الأمر متشخيص المتغيّرات التي تحدّد السُّلوك اللَّمويّ وتبيّن تفعلها يجب، محسب سكيسر، أن يكون الموصف موضوعيّاً، وأن نكون للحديدات ذات طابع عمليّ إجرائيّ، بمعنى أن تكون قابلة للتحليد الموضوعي وينبس الاحتاريّ المجارجيّ مثل: المثير والاستجابة والتعزيز، أما البنية الناحلية للمعدد ملاحظته.

ويُقدُ تعليل السُّلوك اللَّمويَ في نظر سكير تعليلاً علميًا عندما سمكن من التنبؤ بالسُّلوك اللَّغويُ للفرد الطلاقاً من عناصر أخرى قابلة للملاحظة، سواء كانت سلوكية أو مقامية، ثم البحث عن المتغيّرات المحدّدة للسُّلوك الذي يتمركز حول المثيرات الحاضرة والتعزيزات السّابقة. ويميز سكيس خمسة أصاف من الإشراطات الإجرائية للسّلوك اللّفظيّ وهي:

- ا \_ الظلب Mands: إجراء ينبئق من دوافع الحرمان deprivation ويتجسّد في صور أرامر وطلبات تستخدم عدما بريد المرد شيئاً ماء أو يحتاج إليه فالحدجة إلى الملح \_ مثلاً \_ تستثير استجابتك لتقول للسّخص الذي أمامك وناولي الملح، فيعرر دلك الشخص استجابتك بمناولتك الملح، فتقول له في مقابل ذلك فأشكرك لكي تعرز استجابته، ولكي يستمر أيضاً في تعزيز ستجابتك في مناسبات لاحقة في المستقبل، حيث إنه سيقول في مقابل كمة الشكر فعمواً، لكي يعرز استجابتك في مقابل تعزيرك وهلم جراً
- ب \_ الائتصال التعدا: وهو إجراء يشطلب مثيراً يكون \_ في الأضلب \_ غير لعطي، وإمكان حدوث استجابة معينة يمسح أكبر في مثير معين. ومثال ذلك حين يقرل شخص: من فضلك أعطني القلم الأزرق، وذلك حين يكون \_ بالعمل \_ مظر إلى مجموعة من الأقلام المختلفة التي تشتمل على قلم واحد (أو أكثر) يكون أزرق (17).

<sup>(7)</sup> بمكن التعرف إلى تشكُّل هذا النوع من السُّلوك النَّعويّ لدى العرد بالرجوع إلى غاريحه، إن الاستجابات الانصائية تعزيز renforcement ثانٍ لا يلبّي راهناً حاجات المتكلم، لكنها ترتبط في الماضي بمثيرات ذات تعزيز أوّليّ ساين.

- حدد الإجراء الصدوي Echoic: ومثاله تمريبات المحاكاة والترديد في تعليم اللّغة. فمكون المثير هنا يتشكل من الكلمة أو الكلمات التي يقولها المعلّم أو الوالد، ويريد من المتعلّم أن يردّدها وراءه وهذا النّوع من الشّنوك له معرّاه في لغة الطّفل، لأنه يساعد الوالد أو المعلم على التحكم في لشّنوك اللّفظيّ للعّاقل
- د ـ الإجراء النّطيّ Textual: ومثال هذا الإجراء الاستجابة اللّمطيّة اللّاتجة عن
  مثير مكتوب. وفي هذه الحالة، فإن الاستجابة اللّمطيّة والنّص المكتوب
  پجب أن يكونا متماثلين.
- الإجراء المابين لفظ Interverhal: عندما يتكلم الشحص بشيء ما، ويكون ما يقوله بنتج استجابة لفظية (...) ومثال ذلك الشحص الدي يريد أن يعطي أمثلة للأشياء المحسوسة، فيبدأ بكلمة كتاب، فهده الكدمة ربما تكون مثيراً يجعله ينطق بعدها بكلمة (قلم)، وهذا الإجراء الأخير له صلة وثيقة بمبدإ الترابط الاستدعائي (التداعي) بين الكلمات (١٤٠)

#### 3.2. السُّلوكيّة الرسيطيّة وإشراط المعنى conditionnement do sens

تشكّل السُّلوكية الوسيطية Béhavionsme médiationniste مرحلة متطورة في تاريخ السُّلوكية لتجاوز الطابع الآليّ الحادّ الذي تميزت به السُّلوكية التقليدية والصموبات النَّظريّة والمنهجيّة المتعلّقة مسألة ربط المعنى اللَّعريّ بالسُّلوك العاديّ من جهة وبالصموبات التي ترتبط بظاهرة «تعليم الدلالة» génera.isation التي ترتبط بظاهرة «تعليم الدلالة» sémantique المتنشّلة في كون عدة مثيرات يمكها أن تنتج استجابة لمويّة واحدة وسيطيّة، وأن المثير نفسه يمكن أن يكون سبياً هي استجابات وسيطيّة محتلمة.

<sup>(18)</sup> معبي الدين محشب، انفتاح النسق اللساني، دراسة في التداخل لاحتصاصي، من 11-11، دار الكتاب الجديد المتحدث، بيروت، 2008، والواقع أنه لا غنى للمهتم بالترس التساني الحديث، لاسيّما في الجائب المتعلق بعلم الذلاله، عن إدراك الأماد النّسيّة للّعة من حدث تكوين العلامات اللّعويّة وتصوّرها عند الأفراد، لدلك لا يخلو مؤلّف في علم الذلالة أو علم النّفس اللّغوي من عرض أساسيّات النّصوّر الشر الشّاركيّ في الموضوع لمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى

J. Lyons Etements de sémantique, Paris, Larousse, 1978, p. 101-114.

<sup>-</sup> H. Hörmann: Introduction à la psycholinguistique, p. 158-191

إذا قلنا إنّ الإشارة المشروطة؛ وهي الكلمة التي تنوب عن الشيء وتعرصه؛ أي نحل محلّه وتكون بليلاً منه se substituer من السهل أن نبير أنّ لاسبجالة لكنمه ما ليست استجالة للشيء الذي تُحيل عليه. إن كلمة الكليه لا تسع؛ كما أننا لا تأكل كلمة التفاحة، فالتّصوّر الوسيطيّ بقوم على حصائص بعص لمقامات المشروطة، ذلك أنّ بعض الاستجابات المشروطة يمكن أن تملك عناصر مشتركة، وأنّ بعض جوانب الاستجابات الني لا يمكنها أن تنقل إلى سبوكات حارجيّة؛ قد تلعب دور العثير بالسبة إلى استجابة جديدة يمكنها أن نبرز خارجيًا. وتقوم الوماطة بوظيفتين (19):

- تحليل العلاقة من الذّال إلى المعلول؛ وهي العلاقة التي كانت السُّلوكيّة التّقديديّة و لسُّلُوكيّة الأداتيّة نمالجانها في إطار ما كان باطرف يُسمّيه السّمّ الثّاني للتشوير second système de signalisation

توضيح علاقة التنبؤ التي اعتبرتها السُّلوكية الوسيطية أساسية ومركزية في دراسة النَّفة.

ويمرّ التّحليل الوسيطيّ للسّلوك اللّغويّ عبر ثلاثة مستويات

ا\_ رابط مشروط: م → س مثیر واستجابة بالمعنى التقلیدي مع إمكانية تقسیم
 الاستجابة إلى استجابة صربحة وأخرى ضمنية.

 ب- رابط مشروط ثانوي؛ تلعب فيه الاستجابة الضّميّة دور المثير لاستجابة جديدة صريحة.

ح- يمكن للاستجارة الضمئية أن تنتج من قبل هدة مثيرات. هذه الاستجابة هي الوساطة التي تعشر الروابط الدلائية والمعنوبة التي يطلق عليها التعميم الدلائق كما مر بنا.

لمرص حالة أحرى تحصل فيها على مثير المشروط؛ أي منه من المحبط المحارجي؛ ولمكن النّفّاحة كما هي موجودة في العالم الخارجيّ، قد يثبر هذا المثير استحاله تامة Reponse totale؛ وهي مجموع الاستجابات التي ينطلب

H Hörmann: Introduction a la psycholinguistique, p. 165-170.

C Bayon et Paul Fabre: La sémantique, Paris, Nathan, 1974, p. 30-32

بعصها استحضار الأشياء الموجودة فعلاً، ويتطلب بعضها الآخر استجابة وسيطية Réponse médiationaiste. وتتكوّن الاستجابة النّامة من عنة مكوّات غير متجانسة مثل: رؤية التّفاحة/مذ اليد لقطفها أو تناولها/سيل اللّعاب/الشعور/لدة الأكل. . . إلخ. فإذا صاحبنا المثير غير الشّرطي بالكلمة/tuffahatun/، فإنهما يعسبحان معا كلمة مشيراً مشروطاً لن تثير استجابة نامة، وإنما جرءاً منها (استجابة وسيطية). إنّ الاستجابة الوسيطية غير القابلة للملاحظة المباشرة، نصبح بدورها مثيراً وسيطياً وسيطياً stumuli médiationniste ينتج عنه استجابة ظاهرة؛ أي كنمة ماستجابة مختلفة عن الاستجابة التامة.

وقد اقترح أوسجود Oogood وسيبوك Sebook في إطار التحليل المسيكولساني Psychologustique تصوّراً مخالفاً لما كان سائداً في السّلوكية النّقليدية من ربط مباشر بين المعنى والسّلوك؛ أي العلاقة بين العلامة والمرجع على معنى حلقة وسطى بين العلامة والمرجع (الشيء الموجود في العالم الخارجيّ)، وعن طريق هذه الوساطة ينم الربط بين العلامة والمرجع.

وتصوّر أطراف العملية المتعلقة بالمعنى في العثلث التالي:

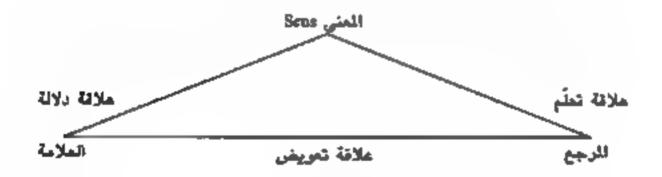

يمكن توضيح مكوّنات المثلث السّابق بما يلي:

المعنى ـ العلامة تحيل العلامة على طريق معنى معين مرتبط بالشيء الشمعي أو المكتوب بواسطة علاقة الذلالة.

Charles Osgood: «On understanding and creating sentence» (1963), p. 60-64 in (20)

La psycholingustique (Lectures) édite par T. Salama Cazacu, Paris, Klinckisck,

1972

المعنى \_ المرجع: علاقة تعلم، لأننا نتعلم معنى العلامات باتصافا
 بالأشياء،

العلامة المرجع: علاقة تعويض، لأن العلامات نعوض ما تدل عليه. وتسمع علاقه التعويض بالحصول على سلوكات سيميائية تجعلنا لا نباشر الواقع د تد، وإنما علامات هذا الواقع(21).

وبهده الكيمية تكون السَّلوكيَّة الوسيطيَّة قد انتقلت من معالجة مشكل المعمى بوصف علاقة علامة ـ مرجع إلى العلاقة علامة ـ علامة، بمعمى أن «المثير المشروط-كلمة المكنه أن يُرْبَط بعلامات أخرى.

ويمكننا أن تلخص تصوّر السُّلوك الوسيطي لتداول اللُّغة في الرسم التالي:

#### م \_ كلمة \_\_\_ س و \_\_\_ م و \_\_\_ كلمة

(حيث : س و استجابة وسبطية م و حشير وسيطي و س استجابة)

يسمي أوسجود الربط بين م-كلمة و س و بالعادات العارزة للشرميز Habitudes de décodige ، ويسمي العمليّة التي تربط م و ب س ـ كلمة بعادات لترميز Habitudes d'encodage وطبيعيّ أنّ كلّ العادات متلازمة عبد الفرد المتكلم الواحد نصه إذ تستدعي إحداهما الأخرى(22).

وثد بلعت بظرية إشراط المعنى condinonnement du sens أوَجَها عند مورو الذي حاول في تحليله تجاوز حدود دلالة العلامة الواحدة؛ فتسائلاً عبد بقع داخل الجملة وكيف يمكن تفسير ذلك من وجهة سلوكية وساطية. يقال عدة بأن المحملة تنقل معنى من المتكلم إلى السّامع. لكن مورو في أنحائه بين أن لمعنى لمن شيئاً في دانه يمكن نقله من المصدر إلى السّامع بواسطة موجات سمعية، بل إنه صيرورة متحرّكة، سواء في المصدر (المتكلم) أو عند السّامع، في

C. Bayon et Paul Fabre, La sémantique, p. 30. (21)

Charles Osgood: «On understanding and creating sentence» (1963), p. 62 m. (22) La psycholinguistique (Lectures) édité par T. Salama Cazaca.

عملية التواصل لا تنقل اللّلالة في نظر مورو من شخص إلى أحر، بل من علامة إلى علامة عند الشّحص تفسه. فالذّلالة مشتركة بين المتكلم والسامع وماهبه التواصل أن تغيّر دلالة العلامات التي تحمل معنى محدداً.

يمكن تحليل دلالة جعلة مثل الحمد أعن من منظور هذا التعبور كمة بلي: عملياً المثير المشروط - كلمة أحمد أنه استجابة تامة تكون سبياً في جره من الاستجابة التي يثيرها حضور الشخص الذي هو أحمد والتلفظ به أحمد بشكل استجابة وسبطية. وعدما تكون بصدد المتوالية أحمد لعن ، فإن لفظ ألمن من حيث إنه صعة مجردة تعد استجابة تامة. لكن بحسب مبدأ الإشراط، فإن الاستجابة التي تتسبّب بها العلامة الثانية ألمن تمر عن طريق العلامة الأولى أحمد باعتبارها تعزيزاً أولياً والسن تعريراً ثاباً، وبالتالي تصبح العلامة المسنّب المستجابة وسبطية الأولى "أحمد" العلامة المستجابة الوسبطية الأولى "أحمد" العلامة المستجابة وسبطية الأولى "أحمد"

يلاحظ بصدد السُّلوكية عموماً والرسيطية منها بصفة خاصة، أنها تقوم بالإضافة إلى مفهومي المثير والاستجابة على مفهوم الثّناعي Association الذي هو نوع من الرّبط الثّلقائي بين الكلمة والمرجع يقوم على التّشابه والتّقارب وحتى الثّقابل أو الثّمارض. إلا أن كلمة النّداعي لها أكثر من دلالة؛ ويمكنها أن تعبّر عن كثير من المظاهر النّفسيّة. كيف يتم الرّبط؟ متى يكون؟ ومتى لا يحصل هذا الربط؟ وهل يكون هذا الربط مشتركاً بين جميع الأفراد المتكلمين بلغة واحدة أم هو حاص بكل فرد على حدة؟ وهل يكون ماتيج هذا الربط ثابتاً أم متعبّر "حسب سنّ القرد والمقام والثقافة أم مافا؟

أوحظ مثلاً أن بية المعجم تختلف في الزمان؛ أي أنها في تطوّر مستمرًا، ومانتالي فهي عند الطّعل غير نظيرتها صد البالغ، فالكبار يقومون بنوع من الرّبط من الكلمات على أساس معور الاختبار، بينما يتم الرّبط صد الأطعال على أساس المحور التوريعيّ. (عند الكبار مثلاً: كلمة طاوله تُربط

<sup>(23)</sup> عصرف مثلاً من

C Bayon et Paul Fabre La sémantique, p. 32-33.

لكرسي، يتما الطاولة عند الطامل هي التي يأكل عليها).

### 4.2. ملاحظات حول التصور الشَّاوكي لطبيعة اللَّغة

هده النظرة الآلية هي التقسير الذي يقدمه السلوكيون وعلى رأسهم رعيم المدرسة النسانية التوريعية المومفيلد للغة؛ يحيث اعتبروها نوعاً من السلوك لإسائي، ولقد كان المومفيلد يقصد من وراء سلوكيته أن يبعد الدرس اللموي عن كن ما هو باطني، فهو يرفص أيَّ تناول للعناصر الغامصة المرتبطة بالذهن والعقل و لشعور، لأنها لا تخصع لأيّ مراقية أو للعلاحظة التجريبية وهذا تأثير واضع للوضعية المنطقية في التفكير اللّغويّ الحديث.

إِنَّ النَّطرة السُّلوكيّة إلى طبيعة اللّغة فيها كثير من البساطة والآلية المفرطة، وذلك حينما تربط التجربة اللّغويّة بكل تعقيداتها بالمحيط الخارجي؛ كما لو كانت النّعة سلوكاً عاديّاً. ولا تفيد السُّلوكيّة في فهم الكثير من الأسرار والظواهر لتي تتصمنها العمليّة اللّغويّة. إنّ المقاربة السُّلوكيّة بمختلف تصرّراتها تفترض للّغة معطى موضوعياً في محيط موضوعي وقارّ، حيث ترتبط المكونات من مرضوعات ومراجع reicronts ومقامات بالأقوال اللّمويّة المنتجة عن طريق علاقة مطردة ودائمة. ومن الملاحظ أنّ هذه العلاقة المشار إليها لا تكون دائماً علاقة مستقرّة، بمعنى أنه لا يمكن إطلاقاً البرهة على أن اللّمة محكومة بمثيرات قابلة معديد أو حالات محددة من الحاجات القابلة للتشخيص.

قد نستنج في معض الحالات أن هذا المثير المادي بقود إلى هذه السنجابة اللّغويّة السّليمة أو السنجابة اللّغويّة السّليمة أو للملائمة بما هو موجود في العالم الخارجي من مثيرات، وليس من الصّروريّ أن يكون بلمثير الواحد الاستجابة نفسها، وفي مجال سيكولوجيّة الإدراك بمجرد ما يحدور وصف ما هو خالص فيزيائيّا نصادف العليد من الأستلة ومها ما هو ممثير الحقيقي؟ هل الموجات الضّوئية أم التقريع المحكم الهامشيّ؟ هل الماء لذي نراه أم العطش الذي محش به؟ (24).

إن اللّغة ليست دائماً مثيراً واستجابة؛ إذ من الممكن أن نتحدث في عباب المثيرات المادّية الفعليّة؛ كأن بحكي عن أشياء غائبة، أو وقعت لنا بالأمس أو سنقع غداً. و اللّغة تسمح لمستعمليها بتصوّرات خياليّة لا حدّ لها ؛ و لا وجود لها إلا في عالم آخر غير العالم الملموس وبتعابير تخرق حدود المألوف من الأشياء والنّصورات. في مجال اللّغة يمكننا أن نقسر وجود الأساليب لبلاعية والشور العبيّة ومختلف تقنيّات إنتاج البيان اللّفظيّ والمعمويّ بأبه انعكس للمريّة التي تتوافر لدى كل متكلم للتّعبير عن الشحنة اللّغويّة الكامنة فيه والتي تتمكن اللّغة من الجمل والأفواف؛ ولو تعلّق تتمكن اللّغة من التعبير عنها بأشكال مختلفة من الجمل والأفواف؛ ولو تعلّق الأمر بالوقائع نفسها والأحداث نفسها المعبّر عنها.

إن السُّلوكية بهذا المعلى تبسط عملية اللَّعة؛ معتبرة إياها عملية آلية يكفي للحصول عليها الوقوع تحت تأثير العوامل العبربولوجية التي تسبّبها المثيرات انماذية. إن تعلم اللَّعة في نظر المدرسة السُّلوكية كباقي أنواع التُعلَم الأحرى، اكتساب سلوك لفظيّ استاداً إلى التكرار والتُعليد والتُعريز. و عير خاب على أحد أن اللَّغة جهاز معقد يستحيل احتصاره في مثير واستجابة بالنَظر إلى ضخمة التُجربة النَّغوية وتعقيدها كنا وكيها عد البشر. إن اللَّغة تحمل لنا معلومات ثبينة عن عقلية المتكلم والسامع وحالتهما النَّهسية والاجتماعية والفكرية، وهو ما لا يمكن للمثيرات والاستجابات المتعددة أن تنقله إلياء أو نقوم باستخلاصها منها. وحرية الإرادة والمتحكم في التُعرق، محاولة بدلك أن تحمل منه كانا أشبه وحرية الإرادة والمتحكم في التُعرق، محاولة بدلك أن تحمل منه كانا أشبه كلب باعلوف الذي لا يمكنه أن يتحكم في ردود فعله إراء شروط فعل معينة.

# 3، التَّصوّر العقلائيْ<sup>(25)</sup>:

صد أقدم العصور؛ يُعَدُّ التصور العقلانيّ في تسميانه العدمدة الموقف المصاد للتّجريبيّة المادّيّة في أشكالها المختلفة وللسّلوكيّة موجه خاص ويستمدّ

<sup>(25)</sup> الأدنيات العقلائة المتعلّقة باللّعة عديدة بعصها قديم وبعضها حديث، بعصها فكريّ عام ويعصها لسائي صرف، ومن بين المصادر الأساس في عقلائة اللغة بذكر أعمال الصلموف ديكارب وأعمال تشومسكي وأتباعه في المحو التوليدي على سبيل التمثيل لا الحصر

الموقف المقلابي المعاصر جلورة الأولى من القلاسفة العقلابيين في القرن الموقف المقلابين في القرن (1650-1596) وهوتفريد السابع عشر، أمثال رينية ديكارت René Descartes (1716—1646) وهوتفريد لابسر Wilham Von Humboldt (1716—1646) ومن أمرز ممثلي العقلانية في اللسانيّات الحديثة اللسانيّ لأميركيّ تشومسكي Noam Avraham Chomsky (1928) عماحت التظريّة اللسانيّة المعروفة بالنّحو التّوليديّ.

يرفص العقلانيّون أطروحة السُّلوكيّين القائلة بأنَّ الإنسان يُرلد صفحة بيضاء Tabula rasa وأنَّ المحيط الحارجيّ هو الذي يكسبه هذه اللَّمة في إطار ثنائيَّة المثير والاستجابة عن طريق النجربة، أو عن طريق النّعلم بمحتلف توجّهاته وطرائقه. ومقابل هذا التصوّر التجريبي يؤكّد العقلانيّون فرصيّة ما يعرف بالعظريّة Inneisme؛ أي الوجود الأوَّليّ للأفكار والنيات المعرفيَّة؛ ومنها البيات النَّغويَّة عبد الإنسان فالإنسال دون غيره من الكائنات الحيّة يولد مروّداً ببنية لغويّة، وهي معرفة أوَّليَّة مستقلَّة عن أيَّ بيئة؛ تجعله قادراً على اللُّعة من دون تعلُّم خاصٌّ. والقول بالعطرية يعنى أيضا الاستعداد البيولوجي الحاص عبد الإنسان للغوء مثلم يلاحظ من استعداد خاص للقدرة على الطيران هند الظيور أو العيش تحت لماء بالنسبة إلى الكائنات المائية. مقدرة هذه الكائنات على القيام بهذا النوع من لسُّلوكات لتي تنفره بها تتم على أساس استعداد قَبُلِيٌّ؛ من دون تعلُّم يُذكر أو تدخَّل المحيط. ويؤكَّد العقلاليون الطابع الإبداعي للَّعة، فكل متكلم يكون قادراً الطلاقاً من موادَّ لعزَّية محدودة على إنتاج وتأويل ما لا حصر له من الجمل، وهي حمل لم يسبق له أن أنتجها أو فهمها من قبل. كما تؤكُّد المقلانيَّة مبدأ ستقلال النُّغة عن الذُّكاء؛ أي عدم وجود أي علاقة عضويَّة أو وظيفيَّة بيس مسترى ذكء المنكلم وقدرته على اكتساب اللّغة واستعمالها. فأبلد إنسال يتكلم وأدكى الحيوانات لا تستطيع ذلك (فكرة واردة عند ديكارت في القرن السامع عشر)

إن حصوصية اللَّغة عند الإنسان تتمثّل في كونها خاصّه بالجنس النشريّ، وهو ما مؤكد صرورة افتراض وجود الاستعداد الأوّليّ للفعل الكلامي نوصفه صفة بيولوجيّة ملازمة للإنسان، بل يمكننا أن تفترص بنعسب التصوّر العقلاتي أنّ للعات الطبعيّة مهما اختلفت نباتها الصّونيّة والتّركيبيّة والدّلاليّة، فإنها تمنلك

صمات وقواسم مشتركة يطلق عليها الكلّيّات اللّعريّة amiversaux وقواسم مشتركة يطلق عليها الكلّيّات اللّعريّة والكليّات نوعان: مائيّة وصوريّة.

تتمثل الكليّات المادّية في كون اللّغات البشريّة تشترك في بعص الأصوات اللّعويّة من حبث هي مادة وفي بعض الخصائص المميّرة ببها، مثل الشهومة والاسمجارية والاحتكاكية. وفي مستوى التركيب، يلاحظ أن كلّ اللعات ننو فر فيها جملة من المقولات، مثل الععليّة والاسميّة والحرفيّة والرصفيّة. وفي مستوى المعلول، يلاحظ اشتراك اللّغات البشريّة في مجموعة من الحصائص النّصوريّة المعمليّة بدلالة كثير من مفردات المعجم أو برؤيا دلاليّة عامّة، مثل المعموليّة والغامية والعنبة والحنث والعامليّة والنسبة وعيرها.

أما الكلّيّات الصّوريّة فتتجلّى في كون اللّغات البشريّة تعرف هنداً مشتركاً من المبادئ الصّوريّة العامّة المتعلقة بتنظيم اللّغات من الناحية الشكليّة، سواء في مستوى الدّلالة، أو مستوى التركيب:

- جميع اللّمات تتوافر بها بنيات مطحية وبنيات عميقة
- جميع اللّعات تلجأ إلى ممهوم التحويل الذي يمكن بواسطته الانتقال من
   البنيات السّطحيّة إلى البنيات العميقة.

وما تختلف فيه اللَّغات هو كيفية تطبيقها لهذه التحويلات بالنسبة إلى الطّواهر الخاصّة بها بحسب طبيعة نسقها التّركيين(26).

ويرفض الأنجاء العطريّ إعطاء الأولوية للمحيط الخارجيّ في مسألة تعدّم اللّعة، فالقوانين والمبادئ العامّة المتحكّمة في تملّم اللّمات هي مبدئ داخليّة؛ أي تأتي من النية الدّاخليّة للعقل الإنسانيّ نفسه. هذا الموقف لا بعني إطلاقاً إنكار أهمية المحيط ودوره في تعلّم اللّعة واكتسابها، ولكن يعني أن دور المحيط ثانويّ، إد لا نُدّ من الاستعداد الأولي للّغو؛ أي القدرة على استعمال للّعة، ليقوم المحيط مدوره التّفاعليّ في بلورة هذا الاستعداد، وليس العكس كما بعول التجريبيّون الدين يعتبرون أنّ المحيط هو الذي يعدّ العرد مهده اللّعة، أو أنّ

Noam Chomsky Aspects de la théorie syntaxique, Paris, Aux éditions du (26) Seud. 1971-1965.

المحيط هو مصدر كلّ ما لدى الطفل من المهارات اللّغويّة عن طريق النجرية (الاحتكاف \_ تفليد الكبار \_ القياس).

معص الباحثين بُستي هذه القطرة اللّغويّة المعجزة غير متظمة وهو ما يردّ علبه تشومسكي بالتّساؤل عن الأسباب التي تجعل العنكبوت قادراً دون سواه على بسح بينه مهده الكيمية التي تبدو لما جدّ مثيرة ومعقّلة. إنّ سبب قدرة العنكبوت برجع باللّرجة الأولى إلى العطرة وحدها؛ أي الاستعداد الأوّليّ الموجود لدى العكبوت دور غيره من الكائنات ويتمّ هذا من دون تعلّم أو تدخل من المحيط (البيئة)(27)

إنّ اللّعة ليست، بحسب العقلانيين، سلوكاً تجريبياً يكتسبه الطعل نتيجةً لما يقدمه لمحيط من مؤثرات حارجية أو نتيجةً لتقليد العبارات اللّغوية المستعملة لتي يسمعها الطّعل، بل إنها صعة بولوجية ملازمة للإنسان يتميز بها من غبره من الكالئات الحية. ويرى العقلانيون أنّ المحيط لا يملك أي بنية متجامسة أو أسسية تجعله قادراً على إكساب الطغل بطاماً معقّداً في مستوى اللّغة البشرية، ويرس هالك قوانين خارجية للاكتساب اللّعويّ هند الطّعل، بل تأتي كل القوائين من دخل البنية المعرفية عموماً واللّسانية خصوصاً. ومعى هذا أن كلّ بنية أولية مرتبطة بالإدراك، سواء كانت من مصدر بيولوجيّ أو معرفيّ أو لسانيّ، فهي مفروضة من الجهاز نفسه (الاستعداد الأولي للّغو) على المحيط وليس المكس (25).

## 4. التَّصور التَّكوينيّ

بدخل التُعسير التَّكويتيّ لطبيعة اللَّعة في إطار مظريّة إستيمولوحيّة عامة تعرف بالإستيمولوجيّا التكويبية Episiémologie génétique التي صاغ أسسها العامّة عالم لنّفس السويسري جاد بياجيه Piaget عاللّغة، بالنسة إلى التّكوينيّة، نشاط

Plattelli-Palmarini: Théories du languge et apprentissage des langues, (débat (27, entre Chomsky et Piaget), Paris, Aux éditions du Seud, 1979.

<sup>(28)</sup> لمريد من التماصيل بمكن الرجوع إلى المصادر التالية:

Noam Chomsky. La linguestique cartésienne, Paris, Soul. 1969.

Theories du language et apprentissage des langues (débat entre Chomsky et Praget), Paris, Scuil, 1979

N. Chomsky. Réflexions sur le langage, Paris, Maspixo, 1979/1977

مثل باقي الأنشطة الإدراكية والفكرية والحركية عند الإنسان وهو نشاط يتم ساؤه مثل باقي الأنشطة المعرفية عند الطفل عبر مراحل متنابعة. (ومن هنا جاءت تسمية هذه المدرسة بالبنائية constructivisme)، وبالتالي فإن البنائية تهتم بالعمليات الإدراكية cognation بمفهومها الشامل عند الفرد؛ الأمر الذي تتجاهله الشلوكية وترفضه لاعتبارات سبق الحليث عنها.

إن اللّغة باعتبارها نشاطاً ذا صبغة إدراكية؛ يتم استحلاصه من مجرى تمثيلات nvanants التي تشكّل أساس بنية الذّكاء ذاتها. وتتميز هذه التوابت بخاصّبتين أساسيّتين

- المردائية Tadividuel أي أن كلّ قرد يبي عالمه الحاص من خلال نشاط عاص به في تلاؤم مع العالم الحارجيّ.
- الكلية Universels باعتبار كل الأفراد العاديين يقومون ببناء هذه التوابث.
   إلا أن هذه الكلية ليست مرادعة للفطرية كما يقول بذلك تشومسكي.

ويقدم بياجيه تفسيراً تكويباً للمة عبد الطّمل. إنها تبنى عبر مراحل متعدّدة قبل أن تكتمل. في هذا الصدد يميّز بين نوعين من اللّفة (29):

- اللَّمة المتمركزة حول الذَّات Langage égocentrique
- اللَّغة الاجتماعيّة Languge social وهي التي تمثل مستوى اللُّغة المكتملة عند المرد الواعى لما يقول حيث يدور الحوار في سياق عاديّ.

بالنسبة إلى اللَّغة المتمركزة حول النَّات وهو مستوى اللَّمة هند الطُّعل يميُّزُ بياجيه بين ثلاثة أصناف من اللُّغو:

- الترديد (مرحلة المناغاة) (Técholalie) الترديد
  - البرتولوج le monologne
  - (المونولوج) الجماعي (المونولوج)

Jean Piaget: Le langage et la pensée chez l'enfant, Paris, Editions Denoël et (29) Gonthier, 4<sup>sean</sup> Edition, 1984/1923, p. 24 et suivantes.

مي المحالة الأولى، يعيد القلفل كلامه ويكرّره حيّاً وتللُّذاً بالكلام نفسه، من دون أن تكون هماك نية مقصودة في الكلام، أو دافع محدّد له، أو أن بكون للقُعل رفية أو اهتمام يتوجيه الكلام لشخص آحر.

مي الحالة الثَّامِة، تصاحب كلام الطَّفل مجموعة من الحركات البدويَّة للدعم الكلام وتقويته، وأحياماً لتمويض الكلام نفسه، وكأنَّ الطَّفل في هذه المرحلة يتكلم وهو يفكّر بصوت عالي.

ني المعالة الثالثة، يتشكل كلام القلمل من مجموع المواقف التي يكود فيها النشاط اللّغويّ مشتركاً بين مجموعة من الأطمال، بحيث يظهر الأطفال وهم يتكلّمون فيما بيسهم، إلا أنهم في الحقيقة لا يهتمّون بأن يُسْمعوا من قبل محاوريهم من الأطفال(30).

رقد طوّر بياجيه تصوّره في موضوع اللّغة عبر كتاباته العديدة التي دامت عدة عفود من الزمن. ويمكن القول بأن النّصور التّكوينيّ للّغة يقوم على مبدأين أساسيّين

- أولاً: ليست اللّمة هي السّمة المعيّرة للإنسان من خيره من الكائنات، (كم يقول بذلك العقلانيون ديكارت/نحاة يور روبال ومعرسة النّحو التّوليديّ برهامة تشومسكي)، بل إن هناك شيئاً أكثر عمومية من اللّمة داتها صد الإنسان، ون الكائل البشري يملك ما يسميه بياجيه طاقة إدراكية مُلْيًا supérieure التي تجعل الهكر التمثّل عنده أمراً ممكناً.

- ثانياً: إن اللّعة ليست سرى جزء من التظاهرة الرّمزيّة العامّة التي يعدّها لإسدد في يطأر تعاعله مع المحيط الطبيعي والاجتماعي الذي يعيش فيه، إنّ ترطيعه هذه الرّمريّة (ومنها اللّغة) يكون نتيجة استعمال الإنسان لهذه الطاقة الإدراكية التُفيا (11).

 <sup>(30)</sup> المصدر بقائم ومن هذا الكتاب قدمنا بكثير من التصرف تصور بياجيه التكويني حولًا
 للمة عند الطفل

Joseph Leif: Le longage, nature et acquisition, Paris, Editions ESF, 1981, p 33- (31) 34.

ويرفض بباجيه اعراض تشوممكي المتعلق بالقطربة؛ لأن وجود نظام قُلني أو سيات فطربة أوَّليَّة بحسب بياجيه، لا يسمح بتفسير عملية اكتساب للعة عند الظُّمَلِ تَفْسِيراً مَعَقُولاً وَوَاقَعَيّاً. إِنَّ اكتسابِ اللَّغَةُ لا يَتُمْ دَفَعَةُ وَاحِدَةً كما تُوحَى عللت مكرة النية الجاهزة عند تشومسكي. إن اللَّعة ليست جهاراً قائماً بدته؛ لأن كل جهار يعني الاكتفاء بداته وهو ما لا فلاحظه في عمليَّة اكتساب النَّعة. وحتَّى لو تمّ التسليم بوجود هذا الجهاز فإنّ ذلك يتطلّب الكثير من الوقت أو مراحل معينة من النصبح الفكري عند الفرد حتى يتمكن من استعمال هذا الجهار (32) إنَّ اللُّغة عند الفرد (الطُّعل) هي أولاً بناء يتمّ ببطء وفي مراحل تكون مرتبطة بمراحل نموّ مدارك معرفيّة وتصوّرية أخرى لا تقل أهميّة عن اللّغة؛ تتكامل وتتعاعل مع الملكة اللَّمويَّة؛ أي أنَّ عملية اكتساب اللَّغة وتعلَّمها ترتبط بمراحل النَّموُ اللَّهنيّ والجسماني عبد الطَّفل. إن تكوين البيات الإدراكية هند الطَّفل يكوف بمثابة تكوين الوظيفة الدلائية في ربطها بثوابت أخرى (تكوين المماهيم- الصيَّمُ المحركيّة-الصور...) ويشكّل الكُلّ ما يسميه بياجيه الوظيفة الزّمزيّة أو السّيميائيّة fonction symbolique/sérniotique وهي الطاقة التي تمثل أنشطة التمثيل كأنة عند الظعل (صور/إشارات)؛ أي تعثيل المعلولات وتصورها (أشياء/وقائم/أفكر) بواسطة دوال (إشارة/ صورة/ كلمة)؛ أي تركيب العلامات واستعمالها. (33) وتظهر الوظيعة السّيميائيّة في المرحلة الجشيّة-الحركيّة sensori- motrice هند الطَّفْس ابتداء من الشَّهر النَّامن عشر. وتتمظهر في سلوكات مختلفة:

التقليد المحوّل Imitation transférée؛ أي قدرة الطفل على تقليد شيء ما
 في غياب هذا الشيء؛ وهو ما يمكس قدرة الطفل منذ سنّ مبكرة على تصوّر وجود مسافة بين الذال والمرجع.

 ه التخييل: حيث يلاحظ قدرة الطفل الواعبة والمقصودة على إساد معان جديدة إلى معاني معروفة:

ه الرّسم.

Pianelle Palmarme: Théories du langage et apprentissage des langues (débat (32) entre Chomsky et Piaget), Paris, Aux éditions du Scuil, 1979.

الصبيعة النمسيّة الله

- الصُّور اللَّحنية.
- الفدرة على التذكر.
- اللّعة باعتبارها تشاطأً ضمن أنشطة أخرى وظيفتها تقليم معلومات عن أشياء غائبة (34).

#### 5. اكتساب اللَّفة

يمكن النظر إلى مسألة اكتساب الطّقل للّعة من زاويتين محتلفتين متكامئين:

الزرية اللّسانية (ما تقدمه السّيكولسانيّات على وجه التحديد) والرّاوية لنفسيّة (عدم النّمس بصعة عامّة)، إد بالنسبة إلى اللّسانيّات تكمن مهمة اللّسانيّ مي تحديد الصّفات والخصائص التي تتميز بها لمة الأطفال من حيث الصّوت والتّركيب والدّلالة عبر محتلف المراحل والفترات التي تمرّ منها اللّعة عند الطّفل أم عدم النّفس فيبحث مسألة اكتساب اللّغة عند الطّفل كمظهر من مظاهر التّعلّم لمعرفي العام عنده أو كواقعة نمسيّة مستفلة وقائمة بنفسها أو من خلال إدراك التمثّل النّفسيّ لقضايا المعنى sens والدّلالة signification من حلال اكتساب النّصور ت عنده ونظريات اكتساب اللّعة عد الطفل كثيرة ومتعددة لكننا سنقف النّصور ت عنده ونظريات اكتساب اللّعة عد الطفل كثيرة ومتعددة لكننا سنقف واقعية من عبرها، ونظرياً إلى ما تميزت بها أعمال بياجيه ومدرسته من شموليّة واستمرين ما يهمنا من واستمر ريّة في البحث فترة فاقت السّنة عقود من القرن المشرين ما يهمنا من طبه اسفس الذّكويني عند بياجيه هو بالتحديد مكانة اكتساب اللّمة في علاقتها عائم والمكريّ العامّ لدى الطّقل.

هيما يتعلق باكتساب الأصوات من منظور اللسانئات يمكن القول بأد فرصية

<sup>(34)</sup> المصادر المتعلقه بنظرية ساجيه متوافرة بكثرة سواء باللعه الفرنسة أو اللعة العربية وسمعارنة بين التصوّر الفطريّ عند تشوسكي والتصوّر البنائيّ عند بياجه يمكن الرّحوع بن المناظرة التاريخة التي جرت بين الاثنين حول طبعه اللعة المشار إليها في عامش 32 ص. 38.

ياكسون (35) تتميّز بكثير من العمق والتّفسير العامّ لظاهرة الأصوات عند لأطعال ههو برى أنّ اكتساب الطّفل للأصوات وتطوّر البنيات الصّونية بَتمّاد في المراحل التائية:

في بداية الأمر يكتسب الطعل مجموعة من السمات المميرة Traits بحسب التسلسل التالى:

- الصوامت Voyelles أ-إ-ز a-o-1-u
- الصوائت: Consonnes ويبدأها بالتقابلات بين ما هو شعويّ وما هو أنعيّ
  - اكتساب الأصوات ذات المقابلة بين ما هو شهوي وأسناميّ /p-1/

هذا التسلسل في اكتماب الأصوات، منواه منها الصواحث أو الصوالت، يكاد يكون كلّياً tuasversel أي أنه مشترك بين جميع أطعال العالم مهما اختلفت اللّذات الخاصة التي سيتكلمونها لاحفاً. كما أن السمات المميزة التي تظهر أولاً عند الطفل هي الأكثر شيوعاً في معظم لعات العالم. أما ما يتعلق باكتساب المفردات فيلاحظ ما يلي:

لا يستعمل الطفل في سنته الأولى سوى مفردات قليلة جداً، بعضها ينضمن معاني، وبعضها لا معنى له، مل هو تقليد أو محاكاة صوتية لكلمات الكبر أو دلالة على أشباء محددة ماذياً في العالم الخارجيّ. ويزداد هده هذه المعردات بين الشنة الثابية والثالثة، بحيث يلاحظ قيام الطعل بتصحيح بعص المغردات التي كان يبطقها بدون ضبط واكتساب مفردات جديدة وابتداة من مسته الرّابعة يعسح عدد مفردات الطعل حوالى ألف معردة، ثم يصل هذا العدد إلى حدود المشرين ألف معردة. وفي كل هذه المراحل، تعرف لغة الطفل تغيراً كيفياً واتجاهاً واضحاً بحو الاكتمال المعياريّ، بحيث كلما ازداد من الطعل ودموه الدّهييّ، تبدأ الأشكال المعربة عده تتطابق تدريجياً والأشكال اللّعويّة التي يستعملها الكار (36)

<sup>(35) -</sup> ستمد في هذا التعديم على كتاب ياكبسون

Roman Jakobson: Le longage enfantin et aphanie, Paris, Editions de Minuit, 1969

<sup>(36)</sup> هذه الأرقام نسبية وتهم الأطهال المتكلمين ملعات أجبية مثل الإنكبيرية والألمانية ولس للبيئا دراسة حقيقية عن واقع اكتساب اللغة العربية المصحى عند الطهل العربي

والملاحظ أن الطّفل قبل سنّ العاشرة لا يتحكم كلّيّاً في معاني المفردات من حيث استعمالها وتداولها مع الآخر، فهو مثلاً يفهمها حيداً، ولكمه لا بستعملها في تراكب الجملة كما بنغي لها أن تكون. ويستعين الطّمل في استعمال الممردات بالموقب التّواصلي، ويما يكون لديه من معلومات عن الأشحاص اللين يحاورهم أو الموضوعات التي يتحدث فنها.

#### أما تركيب لغة الطَّقل فيتميّز بما يلي:

- مي المترة الأولى من عمر الطّفل إلى حدود الشهر النّاص عشر تكون لجمعة عبارة عن معردات متفرقة يربط بينها الموقف التّواصليّ أو الأفكار العامّة لتي يقصد الطّعل تبليغها.
- بعد الشهر الثّامن عشر، يستعمل الطفل كلمة واحدة (ما يسميه عثماء النّمس بالكلمة الجملة «one word sentence» «le mot phrasc») تكود بمثابة جملة
- وبعد الشنة الثانية يصبح في مقدرة الطفل أن يشكل جملة تتكؤن من أكثر
   من كلمتين.
- بعد الثالثة يبتح القلمل عادة جملاً أكثر طولاً وذات بنيات محلّدة يلاحظ فيها أن الكلمات التي يبتدئ بها تكون هي بؤرة كلامه والأكثر أهليّة بالسبة إليه

ربعد هذه الفترة بدحل الظفل مرحلة لغوية جديدة يستطيع فيها أن يطابق بين الأسعاء والأفعال كاستعماله للمؤنث في محله والعطامة بين الصفة وموصوفها، بينفل بعد ذلك لاستعمال صيغ الجمع بكثير من الإثقان، والطّعل في كل هذه لمراحل، وحتى بعدها، يمكنه أن يرتكب أخطاة ما، كأن يلجأ إلى معض لعباسات الحاطئة (بالنسمة إلى الطّفل المغربيّ يجمع كلمة مّره/ (امرأة) مغروب بدلاً من فعيالات») ومع النّمو الفكريّ وبعض التّصحيح الدّاتيّ المباشر أو من قبل الوسط (العائلة وغيرها) يتوصّل الطهل إلى اكتساب جميع قواعد اللّعة

ما تتميّر به النّظرية التكويئية من السّلوكية والعقلانية على السوام، هو أمها تحاول الموافقة بين المعطى المعرفيّ عند الإنسان والمحيط الماذيّ الذي يتنور فيه هذا المعطى، وهي تظرية في اكتساب المعرفة والتعلّم بصفة عامة، تجمع بن ما هو بيولوجيّ وما هو سلوكيّ عنده. فبياجيه من جهة يردمن الهيمية لمصلفه للبيئة وحدها في تشكيل الظّواهر النّفسيّة وتطويرها، كما تقول بدلك السّلوكيّة، وهو من جهة ثانية يرفض القول بالبنيات المعرفيّة المُعدّة فَبُليّاً مثلما بجد في أبحاك تشومسكي العقلانيّة، إن تصوّر عالم النّفس بياجيه ومدرسته قائم على انسجام بين الماذيّ الموضوعي واللّفنيّ الضّمنيّ وتفاعلهما. إن الظواهر النفسيّة انسجام بين الماذيّ الموضوعي واللّفنيّ الضّمنيّ وتفاعلهما. إن الظواهر النفسيّة كوين (ومنها اللّمة ومستقلة بنفسها ومنغلقة، بل إن الظاهرة الواحدة هي نتيجة تكوين وبناه تدريجي يتمّ عبر مواحل Stades تتفاهل فيما بينها ونتكامل في توافق تامّ وانساق مع تكوين وبناه ملكات ذهنيّة وفكريّة أحرى عند الطفل على الشكل وانساق مع تكوين وبناه ملكات ذهنيّة وفكريّة أحرى عند الطفل على الشكل وانساق مع تكوين وبناه ملكات ذهنيّة وفكريّة أحرى عند الطفل على الشكل وانساق مع تكوين وبناه ملكات ذهنيّة وفكريّة أحرى عند الطفل على الشكل وانساق مع تكوين وبناه ملكات ذهنيّة وفكريّة أحرى عند الطفل على الشكل وانساق مع تكوين وبناه ملكات ذهنيّة وفكريّة أحرى عند الطفل على الشكل الشائل أنها الشائل أنه الشائل أنه الشائل أنه الشكل الشكل الشكل الشكل الشائل أنه الشائل أنه الشائل أنه الشائل أنه الشهرة المؤلف الشكل الشكل الشائل أنه الشائل المؤلف الشهرة المؤلف المؤلف المؤلف الشهر المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلفة المؤلف

- المرحلة الحشية الحركية Senson-moince السّابقة على اللّغة حيث يسود عد الطّغل ما يمكن تسميته منطق الحركات Logique des actions وعلاقات الرّتبة وتداخل الأشكال وتفاعل الأشياء وتفايلها، والأشياء الثابتة، وتنظيم لمكان، والسبيّة
- مرحلة الشموراتية Stade de la conceptualisation (بين السّنة الدّنية والسّنة الدّنية والسّنة السّنة الدّنية والسّنة السّامة) وفيها يصبح الطّعل قادراً على تصوّر الحركات؛ أي تمثيل وكشف الوظائف بين محتلف الظّواهر والمطابقة بينها من دون معرفة بجميع حبثيّات الكلام الماديّ.

مرحلة المحوار Stade du dialogue (مين الشئة الشابعة والشبة العاشرة) وفيها يسمكن الظفل من التجميع المنطقي للأشباء ولكنه مع دلك يظل مرتبطة ماستعمال الأشياء.

 المرحلة النهائية بين السنة الحادية عشرة والشنة الثّابة عشرة حيث بتكوّن لدى الطّعل منطق قضوي Logique propostromelle فرصيّ استساطيّ مع تقدره على التّسيق بين المجموعات والأجراء. وطبعي أن المراحل السابقة مراحل منوالية ومنسلسلة بمعنى أنّ المرحلة او حدد صروريّة لوجود الأخرى كما أنّها قد تتناخل رمانيّاً ولو في فترة وجبرة وطبعة اللّماس بالنّسبة إلى مكوينيّة بناحبه هي التّمثيل Representation ريرادب هذا المعهوم عند النّكوينيّة مفهوم الفكر أي «كلّ ذكاء لا يعدم على لأدراكات والحركات فقطه (37).

<sup>(37)</sup> جريد من الاظلاع على نظرية بياجيه يمكن الرحرع إلى جورج إي قورمان النظرية البيائية لبياجيه قيمن كتاب: بظريات التعلم دراسة مقارنة، هائم المعرفة، هده 70، تشرين الأول/أكتريم، الكويت، 1983، ص 321-403.

عبد السنار إبراهـم الإنسان وعلم النفس، عالم المعرفة، عدد 86 شياط/عبرابر،
 مكونت، 1985، ص121-144.

### الفصل الثاني

# الطبيعة الاجتماعية للغة

# تقديم: اللُّغة والمجتمع تحصيل حاصل

إنّ تأكيد كثير من الدارسين على الجانب الاجتماعيّ للّغة أمر أكثر من بديهين. ولنّعة مؤسّسة اجتماعيّة بامتياز، يحيث لا يمكن تصوّرها خارج المجتمع كما لا يمكن تصوّرها خارج المجتمع كما لا يمكن تصوّر أي مجتمع بدونها. ولا يحفى على أحد أن كل لغة تعكس و قدّ اجتماعيّة الفائمة بين أفراه مجتمع معيّن، وهي كذلك تحمل آثار مطابقة للمستريات الطبقية التي يحياها لمتكمون بها. فهناك لمة الملاح ولعة العامل ولمة الكاجر ولغة المثقف...

واعتبر النّساي الفرنسي أنظوان ميّه Antoine Meiller أمرز اللّفويّن التاريخيّن المتأثّرين بعلم الاجتماع، أنّ اللّمة البشريّة هي أساساً معطى اجتماعيّ في مقام تريحيّ ثقافيّ مؤكّداً الرّابط العضويّ الوثيق بين اللّغة والثقافة ومختلف الأشكان الاجتماعيّة للنّعب الذي يتكلم هذه اللّغة. وقد اعترض ميّه على تعريف دو سوسير بنّعة الذي يقول بأنّها قبظام من العلامات المعبّرة عن أفكار القائلاً مأنّه تعريف بعض كل اهتمامه على الجانب النّسقيّ ولا يعطي أيّ أهميّة للإنسان الاجتماعيّ بي العميّة النّعويّة (أ) ويأسف ميّه لكون سوسير لم بتحدث عن الكلام باعتبار أن النّسان حقيقة اجتماعيّة ولسائيّة، وواقع اللّمان أنه اجتماعيّ بامتياز،

Autome Meillet: «L'état actuel des études de linguistique générale» in Linguistique (1) historique et linguistique gétérale, Paris, Librairie H. Champion, 1965/1921, p. 17

وقد دامع اللّعويّون الروس (في الحقية السوفياتية من 1917 إلى 1990) أكثر من عيرهم في القرن العشرين عن الطابع الاجتماعيّ للّعة الطلاقاً من مند، فكريّ عام بقول بوجود رابط عضويّ بين الماهيّة الاجتماعيّة للّعة ووظيمية التواصليّة والإخباريّة التي تُحدَّدُ في اللّهاية بالرّجوع إلى الهويّة الاجتماعيّة لنوعي الإنسانيّ. كما يمكن أن تُحدِّدُ كل وظائف اللّغة بوصفها إحدى تطاهرات النّدوط الاجتماعيّة بين الأوراد وبق الشروط الاجتماعيّة بين الأوراد وبق الشروط المعتماعيّة الملموسة لحقية تاريخيّة اجتماعيّة معيّنة. إن اللّغة تعكس الو قع الاجتماعيّة معينة. إن اللّغة تعكس الو قع الاجتماعيّ بمحتلف معطياته باعتبار الأحداث اللّغويّة مؤشرات دالّة على الطّورهر الاجتماعيّة معسها. فإنّ الإنسان ليس تجريداً ولكنه حصيلة اجتماهيّة كما يقول كارل ماركس ١٨٤٤ الله الله الله الله الله الماديّ المادكسي للّغة، فإن كارل ماركس يجب أن تُتبع في اللّمانيّات النّظريّة ينبغي أن تقوم على قاعدتين المنهجيّة التي يجب أن تُتبع في اللّمانيّات النّظريّة ينبغي أن تقوم على قاعدتين الماسيّتين أولاهما الطّابع الاجتماعيّ للّعة وثانيتهما عدم التمييز بين اللّغة والفكر (1).

وغير بعيد من تصوّر علماء الاحتماع للّغة، تصوّر علماء الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا الذين يؤكّدود أنّ اللّغة ليست مجرد وسيلة للتفاهم أو التُواصل (4). والإثنولوجيا الذين يؤكّدود أنّ اللّغة ليست مجرد وسيلة للتفاهم أو التُواصل الأنها حلقة في سلسلة الشناط المنظم. إنها جرء من السّلوك الإنساسيّ وليست أداة تعكس الفكر فقط، إنّ كثيراً من هذه الأراء والتّصوّرات أصبحت البوم مرضوع دراسات مبدانيّة متخصّصة مستقلّة نسيباً عن اللّساسّات داتها. يتعلق الأمر بالنّساسّات الاجتماعيّة متخصّصة المعلقة أو العلاقات القائمة بين ما هو اللّغة بالظاهرة الاجتماعيّة أي دراسة العلاقة أو العلاقات القائمة بين ما هو أساسيّ وما هو اجتماعيّة المحدّدة للسلوكات اللّخويّة إلى الكشف عن القوائين أو المعاير الاجتماعيّة المحدّدة للسلوكات اللّغويّة (5).

Groupes d'auteurs: Questions théoriques de la linguistique, Publications de ...(2) L'Academie des seiences de l'URSS, Moscou, 1977, p.6.

 <sup>1 (3)</sup> المصدر البابن ص.6 7

 <sup>(4)</sup> انظر مثلاً موقف ساير ومالموهمكي هيما بتعلق بتحديد اللَّعه كنشاط إنساني ديناميكي

J. Fishman: Sociolinguistique, Paris, Nathan, 1972/1966, p.19. (5)

وتوجد اليوم حملة أخرى من التُخصّصات الحليثة العهد التي تدرس العلاقه بين ما هو لغويّ وما هو اجتماعيّ تذكر منها أ

علم اللهجات Dialectologe: ويتناول دراسة اللهجات وتحليد خصائصها وعلاقتها بالمجتمع وباللّغة الرسمية،

- الجمرافية اللّسانيّة Géographie linguistique: وتدرس الإطار الجعرافي اللّبان محدد؛ أي المجال المكانيّ الذي يتكلّم فيه.
- عدم اجتماع اللّغة Sociologie du langage ويدرس الظّراهر اللّعريّة بعنبرها أمارات على طواهر اجتماعيّة معيّنة مثل لعة العثات الاجتماعيّة/علاقة للّعة بالدين/علاقة اللّعة بالإيديولوجيا.
- الإثنولوجيا اللّسانية Ethnologie linguistique وتهنم بدراسة لسان معيّس باعتباره تعبيراً عن الثقافة بعفهومها العام كسلوك حضاريّ وعرقيّ وطقوس وممارسات اجتماعيّة خاصة بعشيرة لفويّة محدّدة.

ور ضع أنّ هذه التحصصات تعرف بوعاً من النّلاقي والاختلاف في موضوع تها والمناهع المشعة لدراستها. ويدهب بعض الناحثين إلى القول بأنّ السّائيّات (النّطريّة أو الحالصة) لا ينعي لها أن تتميز عن اللّسائيّات الاجتماعيّة دلك «أن دراسة اللّعة من دون الرجوع إلى السّياق الاجتماعيّ جهد لا يستحقّ العنه، ولو أدركا بوعيّة وكمّ المعلومات الاجتماعيّة التي يمكن أن محتاج إليها بوصعها بهاداً لعلم النّحو لنجنّبنا التصوّرات الخاطئة بأنّ اللّمات أنظمة محكمة كامنة من القواهد مغلقة على ذاتها، وكذلك لو أدركنا أنّ الأحكام الخاصة بالنّحويّة وأحكام الخاصة بن تعكن أنت تصدر هذه الأحكام من علماء اللّغة أو من عبرهم (٥٠)

رة) د هدسون علم اللغة الاجتماعي، عالم الكتب، القاهرة، 1980/1990، ص36 ومعاهيم المتحوية وأحكام المكوين ودرجة القبول التي يُشير إليها المؤلف معاهم أساسية في النظرية التوليدية التحويلة التي صاغها شومسكي.

#### 2. علاقة اللّغة بالقكر

تقدم لما التعريفات التقية والاجتماعية للظاهرة اللّموية وجها آحر للّعة أكثر تعفيداً ونداخلاً مع عناصر أخرى، يتعلّق الأمر بعلاقة اللّمة بالفكر وواصح أنّا لا بقصد بالقكر التّمثيلات الدّهية أو المقلية الخالصة للأشباء الموجودة في للمالم الحارجيّ فقط؛ أي تبيان الكيفيّة التي يتم بها إدراك الأشياء في لعالم الواقميّ عن طريق اللّغة. لقد عرف الفكر الإنسانيّ مند اليونان مثل هذه المقصية في إطار ما يعرف بنظرية المعرفة التي يحثت جوانب كثيرة من هما الإشكان، كما نجد دلك في محاورات أفلاطون، لكن العلاقة بين اللّعة والمكر قد أحدت في العصور الحديثة بعداً آخر يتمثل في الوقوف على علاقة اللّغة بالحصارة بمفهومها الشّموليّ للأمة التي تستعمل هذه اللّعة بصعة عامة، والبعد السّوسيوب مفهومها الشّموليّ للأمة التي تستعمل هذه اللّعة بصعة عامة، والبعد السّوسيوب الأطروحات الممروفة حول علاقة اللّعة بالعكر من الوجهة الثّقافيّة وهي ثلاثة تصوّرات أساسيّة في مجالها يكمل بعصها بعضاً. يتعلق الأمر بنصوّر هيردر وهمولئات وتصوّر وورف— ساير.

#### 1.2. هيردر Herder: علاقة مقلية الشعب باللَّغة

اهنم المفكرون والعلامعة ابتداء من نهاية القرن الثامن عشر بعسألة العلاقة بين اللّمة والعكر من الباحية الاجتماعية والثقافية. كان السؤال المطروح هو ما تأثير آراء الشّعب في اللّغة وتأثير اللّغة في فعنية الشّعب؟ يتعلق هذا السّؤال العام بعمرفة مدى تأثير تفكير شعب معين في اللّعة التي يستعملها وتأثير اللّغة في تمكير هذا السّؤال وما يماثله من صياعات تصوّرية حول الموضوع بعسه بمكن أن يلمّعي من جديد في جملة من التساؤلات التي تقتصي الإجابة عن بمكن أن يلمّعي من جديد في جملة من التساؤلات التي تقتصي الإجابة عن العديد من القضايا الفرعية الهامّة ومنها:

- أولاً: حل اللُّغة صورة أم شكل للفكر؟
- ثانياً: هل اللَّغة مرآة الشَّعب الذي يتكلَّمها؟

Adam Schaff Langage et connaissance, Paris, Editions Anthropos, 1969/1964, (7) p 17

# - ثَالِثاً · مِن يُحلَّد العَالَمَ الخارجيُّ اللَّغَةُ أَم الْعَكُرُ؟ وكيف ذلك؟

بعطى هبردر (1744 1803) من السّوال القضية الثّاني محاولاً أن يبرهى على أطروحة خاصة به مفادها إجمالاً أنّ كلّ أمّة تمتلك رؤية خاصة للعالم لحرجي في شموليّته وجزئيّاته تفرضها عليها كيعية تنظيم اللّغة المتكلّم بها، ويتمرّع من هذه الفضيّة بدورها سلسلة من التّصوّرات التي حاول هبردر أن يبرهى على أهميتها وصحتها من حلال تحليل معمّق ودفيق لهذه الفضيّة، التي احتصرها في مجموعة من العلاقات الأساسية بين مكوّنات القضيّة المعروضة وهي:

- ملاقة اللَّغة بتاريخ الشِّعب.
- علاقة اللُّغة بمعرفة العالم،
- علاقة اللُّغة بالإيديولوجيا (المكر بصعة عامّة).

بالسبة إلى المسألة الأولى ذهب هيردر إلى القرل بأنّ اللّعة حلقة ثابتة في المحضر تربط الماضي بالحاضر والحاصر بالمستقبل، إن اللّعة بهذا المعنى- بحسب هيردر- مستودع تجارب الأجيال الماصية، ووسيلة للحعاظ على هذا موروث واستمراره حياً في داكرة الأمة. فبواسطة اللّعة يمكنا أن منقل هذه لتجارب والمعارف الماضية أو الحاضرة إلى الأجيال المقبلة،

أمّ بالنسبة إلى المسألة الثانية، فإن اللّمة تُعدّ وسيلة لمعرفة العالم الحارجيّ، يُها صورة وإطار يحدّدان الفكر. فبحن لا نعرف أفكار الأخرين إلا من خلال لعتهم، بن وحود الفكر عصبه ليس ممكناً إلا بوجود اللّغة. وكما لا يمكنك معرفة أفكار لفرد إلا من خلال لعته، فإنّه من غير الممكن الوصول إلى أفكار الشعب من دون معرفة بعته؛ لأنّ النّاس يعكّرون كما بتكلّمون، ويتكلّمون كما يعكّرون

ويدهب هيردر في مسألة العلاقة بين اللّغه والإيفيولوجبا إلى القول مأنّما لا مثر إلا من خلال المفاهيم، لأنّ اللّغة هي الوسيلة الوحيدة التي نستطع بها أن محدد كلّ معرفة إسمانية ونضبط محيطها. وفي هذا السّياق يقترح هيردر إيعاد الأدكر لتي لا توجد إلا بالكلمات؛ أي عندما نتكلّم أو نعير ونحن لا نعكّر في أيّ شيء. لذلك دعا هيردر إلى ضرورة إيجاد لغة مثاليّة لا التباس فيها ولا غموض بين شكلها ومضمونها. إنَّ المطلوب وجود لغة يكون لكلَّ شكل معجميّ فيها دلالة واحدة فقط ولكل دلالة واحدة شكل معجميّ واحد فقط.

إن موقف هيردر من طبيعة اللّغة البشريّة والدعوة إلى لغة مثاليه يعيد صوع الأفكار والمواقف التي كان بعض الفلاسفة والرياضيّين الأوروبيّين أمثال باسكان B Pascal والإيبر عي المعقبة الزّمنية نفسها تقريباً، قد عبّروا عنها بشأن عموص اللّغة الإنسانيّة وعدم قدرنها على التعبير الدقيق الذي تنميز به اللّغة العدمية التي لا البّاس فيها.

ولا ترال بعض القضايا التي عالجها هيردر تثير تساؤلات عدد غير قليل من الباحثين والدارسين في اللّسانيّات الأشروبولوجية وعيرها وهي تساؤلات نظريّة ومنهجيّة مذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر:

- إلى أي حدّ بمكن تمحيص هذه الأطروحات والتأكّد منها على أرض الو،قع؟
   أي كيف يمكن البرهة على أن اللّعة العربيّة تنفق مع العقليّة العربيّة أو لا تنفق معها؟
- ما قيمة المطابقة بين اللَّمة والعقلية على مستوى الإنتاج الأدبيُّ أو العلميُّ؟
- ما دور اللّغة في التصوّرات التي تملكها هذه اللّغة أو تلك بشأن بعض التخيّلات؟
- إلى أي حدّ يمكن أن نقول بأن اللّغة العربيّة مثلاً هي التي فرضت على العقليّة العربيّة التي تتحيل الجنّ دائماً في صورة رجل له قرنان وذيل، وأن الموت يأتي في صورة شبح رجل يرتدي لباساً أبيض؟
- هل هماك تطابق بين قواهد اللّعة والحصائص النّوهيّة لعشّعب الذي يتكلّمها؟
- 2.2. همبولدت<sup>(8)</sup> (1767–1835): اللّغة تتخلق الأمّة والأمّة تتخلق اللّغة اللّغة اللّغة تتخلق اللّغة اللّغة اللّغة عبر عنهما هيردر وردّدهما غيره من كُنّاب

 <sup>(%)</sup> بالسبة إلى أعمال هميولتت لا توجد حسب علمنا المبواضع ترجمات عربية كاملاه
 هناك بعض العمرات التي ترجمها أحمد شاكر الكلابي في إطار ترجمته لكنات أعلام
 العكر اللّغويّ، ج ا، العصل الثاني عشر، حول هميولدت والنبوع الدموي، =

ومعكري ألماما خلال القرن الثامل عشر، بلغنا فقتهما مع ويليام فون همبولدت. و موافعه المتعلّقة بعلاقة اللّغة بالأمّة والعقلبة هي في الواقع استمرار لأعكار همردر السّائفة وتدفيق لها. يقدّم رجل الفكر والسياسة الألماني الفيلسوف ويلم فون همبولدت بعض التوضيحات بشأن التساؤلات السابقة وغيرها، معبداً صوعها في سؤال أعم وهو

- هل يمكن أن نقول بأن خصوصيّات لغة ما مرأة الأمّة الني تتكلّم مها؟

إن . لأمر كذلك بالسبة إلى همبولدت. فكل لغة تعبير أعلى وأمثل عن السّمية أو العقليّة الوطنيّة. إنها بالنسبة إلى الشعب بمثابة مرآة تعكس ناريحه وحركته وأفراحه وهمومه. إنّ آمارات العقليّة (اللّعنيّة) الوطنيّة تظهر جليّاً من حلال اللّهجات والحصوصيّات اللّسانيّة من أمثال وجكم. ويؤكد همبولدت أنّ اللّه بة تأتي من الشّعب، وأن اللّعة تعبّر وتكيّف نعيّة/ expnt الشّعب وروحه فيما يتعلق بأهم ما لديه من خصوصيّة ونوعيّة. إن احتلاف اللّعات يبغي أن يطرح على أسس أن احتلاف بين العقليّات. ويبدو أن قهم همبولدت لعلاقة اللّغة بالحصوصية والرّوحيّة لأمّة من الأمم ليس في واقع الأمر سوى امتداد لأرء هيردر السّابقة وتصوّراته لملاقة اللّعة بعقليّة الشّعب الذي يتكلّمهاء بل بمكن لقول بأن موقف همبولدت يبدو لما أكثر تطرّعاً وأقلّ موضوعيّة.

تتلخص نظرية همبولدت مي عدد من المبادئ الأساسية ندكر منها ا

للّعة شكل داخليّ خاص بها مستقل عن العالم يحدد إدراك العالم لذى المتكلّم وينظمه.

دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2004، ص223-1240 وباللغة العرسية يمكن
 الرجوع إلى المصادر التائية

G De Humbolde De l'origine des formes grammaticules (1822), (suivi de) Lettre à M. Abel Rémusat, (Sur la nature des formes grammaticules (827, Bordeaux, Collection Ducros, 1969.

W von Humboldt. Introduction à l'œuvre sur le Kawa, Paris, Aux editions du Seuil, 1974;1836.

ويصمُّ هذا الكتاب مقالات لهمبولدت وكتابه مدحل للعه الكاوي الذي نشر بعد وفاته سنه 1836.

- استعمال مفهوم الأمَّة بدل مفهوم العشيرة اللَّغويَّة.
  - الرؤية المثالية في تناول القضايا اللَّغويَّة.
- استحضار البعد الاجتماعي-التاريخيّ (القوميّ سياسياً) لمسألة العلاقه بين اللّعة والفكر.
  - توظيف معهوم المجال الحيويّ (نظرة عرقيّة عنصريّة).
- الاستملال السياسيّ لإشكاليّة العلاقة بين اللّعة والمكر من منظور ثقاميّ.

يبتعد همبوللت عن مواطنه هيردر هيما يتعلق بتفسير الاختلافات المحاصمة بين اللّغات. فإذا كان هيردر يردّ احتلاف اللّعات للتغيّرات التي تعرفها الشّعوب أو اللّمات على مستوى الزمان والمكان والبيئة، وما يطرأ عليها من عوامل تغيير، فإن همبوللت يفسّر هذا التغيير بأنه نتيجة اختلاف في العقليّات كما يظهر من استعماله لمفهوم الحيوية الذي يعني القول بوجود شعوب أرقى ذهنيّاً من شعوب أخرى.

ويرى همبولدت أن اللّغة تحلق أو تساعد على خلق تصور العالم الخارجيّ؛ لأن هذا العالم لا يمكن معرفته إلا بواسطة اللّغة، وفي غبابه فإن وجوده لن يكون سوى تراكم أو سديم. إنّ اللّغة هي التي تجعل من هذا العالم الموجود في ذاته en sot عالماً لنا نحن. إنّ اللّغة تحوّل المالم من عالم موضوعي إلى عالم مختلف ندركه بواسطة الفكر. فاللّغة ليست معطى مشاهياً ولا جمداً، وإنما هي حركة وصيرورة وطاقة. يقول همبولدت: إن اللّغة في ذاتها ليست بناء تما ولكنها نشاط Energesa في مرحلة الإنجاز ولدلك فون تعريمها لن يكون إلا تكوينياً (9).

يقرم تصور همولنت على فلسفة مثالية تعتقد وإمكانية اللّعة/المكر في حمل العالم الماذيّ وهي مسألة ليس من السهل قبولها أو رفضها بصعة قطعية. هذا البعد المثاليّ يدمجه همبولدت في إطار اجتماعيّ تاريخيّ، انطلاقاً من أطروحة سابقة لسلفه هيردر، والمتمثّلة في أنّ معرفة العالم تثمّ من خلال اللّغة وحده.

ريؤكد همبولدت المطابقة بين عفلية الشعب واللّغة والتوحد بينهما؛ لأن الشعب بفكر كم بتكلّم ويتكلّم كما يفكر. إن اللّغة تُشكّلُ الشعب وتُكُوّنُه، وهي أساس كل فكر جماعي، إنّ هماك تمازجاً بين اللّغة والشّعب، فاللّغة تخلق الشّعب والشّعب يحلق اللّمة (10). ولدعم الطّابع الاحتماعيّ لعلاقة اللّمة بالعقليّة، يؤكد همبولدت على التاريخ وأهميته في اللّمة، وهي مرة أخرى فكرة هيردر المتمئنة في كون اللّمة تعدّ مستودعاً لتجميع تجارب الشّعب وتخرينها. وبهدا المعلى تصير للّغة عبر تاريحها مرأة جماعية للشّعب الذي يتكلمها، لا لأن اللّمة نسمح بلحديث على الماضي المشترك فحسب، وإنّما وبالخصوص لأنّها تعكسه بطريقة معلة.

ويزقد همبولدت بشكل صريح مفهرم الحيوية (١١) محاولاً بواسطته أن يبرهن روحياً على التوخد Identification بين اللّمة والأمّة والمماثلة بينهما. إن الأمر لم يعد يتعلّق باهتبار دور البيئة مثل المماح في تشكيل اللّمة (ومن حلالها العقلية)، بل إن همبوئدت سعى جاهداً إلى الشرير المبرّقي لبيان دور للّعة في تكييف الخصائص الطبيعية واللّهنية والعقلية للشّعوب المحيّة. إن اللّمة ضرورة وقيد في الوقت ذاته، إنّ لها صورة داخلية Forme intericure تجبرنا على الحديث بطريقة معيّة، وعلى تصوّر العالم المخارجيّ من خلال اللّمة ذاتها، وليس من خارجها، إنّ العرق بين النّمات يكمن في اختلاف هذه الطّور الدّاحليّة وخصوصيّتها بالسبة إلى كن نعة هلى حدة، وليس في احتلاف الأصوات أو العميغ الصّرفية أو الناط (١٤٠).

م المؤكد أنْ كثيراً من الآراء الواردة في تصوّر همبولدت ــ كما في تصوّر هيردر فبله ــ قد يكون مطابقاً لواقع بعض الثقاهات والعقليّات واللعات، كالقول مأن للعة مرآة لروح الأمة وعقليتها ومأنها داكرة للتجارب ومستودع لها ووسيمة سقل تجارب الماضي إلى الحاضر إلخ . . . إلّا أن نظريّة همبولدت بأسرها تبشر

Adam Schaff: Languge et comaissance, p. 22 note 1 (10)

<sup>(13)</sup> سيستعمل هذا المعهوم بكثرة في الأدمنات الألمائية صد الغرب الناص هشر عبد غير همبولدت مثل بيتشه Nictche ليبلع أخيراً قمة استثماره السناسي عبد النازية مع هنفر A Huter

W. Von Humboldt: Introduction à l'euvre sur le Kawi, p. 231 et suivantes. (12)

من جهة ثابة بنوع من المذهبة العرقبة حين يشيد بحيوبة وديناميكية الشّعب ددي بتكلم الألمانية مقراً صراحة بتقوق العنصر الجرمانيّ؛ وبأحقّبته في الحياة فس عيره من الشّعوب التي تتكلّم لغات غير الجرمانيّة. إن «نظريّة همبوللت إذ في أولى بداياتها وفي مبادئها الأساسيّة بظريّة عنصريّة في جدورها، وحسب به برى همبوللت هماك شيء ذهنيّ وأخر روحيّ وثالث عضريّ كلها تحتيف باحتلاف الأمم (أو الشعوب والأجناس)، وهذه الأشياء هي التي تجمل الناس يعبّرون عن أعسهم بشكل خلاق بالطريقة التي يقومون بها في الأصل ويستمرّون ضمى حدود معبّة بعمل دلك من خلال تاريخهم، وتبدو نظريّة همبولدت في هذا المجال صبغة من صبغ المعتبية المنصريّة؛ (١٤).

وفي إطار السّباق التّاريخيّ لمفهوم المجال الحيوي، يمكن القول بأن هذا التّصوّر بنمٌ عن نظرة عرفيّة شعوبيّة، أو اعتصريّة لسانيّة، واستغلال سياسيّ مفضوح للمسائل اللّغويّة سواء داخل ألمانيا أو خارجها.

داخلياً، تمكس نظرية همبولدت نظرة سطحية للعلاقة بين ما هو اجتماعي وما هو وطنيّ قوميّ، إنها مطربّة رسمية تحدم مصالح القادة السياسيّين وأهدافهم وهي تقدّم الشعب الجرمائيّ المتكلم بالألمائيّة (بروسيا الكبرى) في صورة مثاليّة يتجلى من خلالها الجرمان وكأنهم شعب متجانس في لغته وعقليته التي صاغتها اللّغة لا يعرف أي نوع من الصّراع الطّبقي بين محتنف شرائحه.

وهلى المستوى الحارجي شكل تصور همبولدت خطاباً سياسبًا موجهاً لخيران ألمايا يعلن صواحة أهلية البورق الجرمائي وتفوقه على سواه من الأحاس لا في مجال اللّمة فحسب، ولكن في كل المجالات المعرفية الأحرى، معا مسمح بنيرير طبيعي مزعوم للتوسّع السياسي وسيطرة الجرمان على عبرهم وأهلتهم في حكم الأخرين، ولا يحفى على أحد أن هذه المكرة ستكول حاصرة بغوة عند هتلو في الثلاثينيّات من القرن العشرين؛ ناهيك عما ستودي إليه من وبلات الحروب وآثارها المنقرة على إنسانية القرن العشرين.

<sup>(13)</sup> أعلام الفكر اللغوي، جل مرجم سابق، ص 229

#### 3 2. فرضية وورف ـ سابير (14)

هاك اختلاف بين الآراء السابقة عند هيردر وهمبوللت وما سنعرص له الان عنى الأقبل من حيث الإطار المنهجيّ العامّ، فقد ظهرت آراء هيردر وهمبولدت حول علاقة اللّعة بالفكر من الوجهة الثّقافيّة والاجتماعيّة، من منظور يعنب عنيه انظام الفكريّ العامّ يندرج بصفة عامة في ما كان يستى بعلسفة اللّعة وتحرّكه أهداف سياسيّة واضحة بحكم طبيعة الظروف التي ظهرت فيها هذه منصرّرات، علاوة على الأدوار الفكريّة والسّياسيّة التي لعبها أصحابها (كان همبولدت وزير دولة).

أما ما يعرف بفرضيّة سابير ووورف Sapar-Whorf فهي وإن كانت تعالج

Edward Sapit Le language, Paris, Payot, 1923 La linguistique, Paris, Editions de Minuit, 1968.

وهو متعموعة من المعالات التي جمعت بعد وفاته. -

Anthropologie, Paris, (collection points), Editions de Minuit, 1967

Benjamin Lee Whorf: Linguistique et anthropologie, Paris, Denoël Gonthier, 956, 1996.

وقد طبع هذا الكتاب بعد وفاته. ويمكن الاقتراب أكثر عن آراه سابير وورف بالرجوع إلى ما صدر باللغة العربية:

<sup>(14)</sup> Adam Schaff: Languge at commuseance, p. 83-131.

رني هذه الضمحات تحليل دقيق وصبيق الأفكار صابر وروزف وهلاقتها بتصورات هيردر وهمبولدت السابقة.

<sup>(5.)</sup> تسب عده الفرضية إلى العالم النّساني والأسروبولوجي إدوار سايير 1884-1939 تلميلاً الشروبولوجي والنّموي فرانر بوعار، ويُعدّ سابير أحد أقطاب النّسائيات التحليثة، وواحداً من أشهر الأشروبولوجيين في الولايات المتحدة في بداية الغرب العشرين على مسترى النّسائيّات كان رائداً في صوع بعض التّصورات التي لم تكن بعيدة عن أفكار سرسير وقد عرض ذلك في كتابه اللغة (1923) مؤكداً الطابع اللاشموري للّغة وعلائتها بالنظام الثقافي في صورته الشّمولية. أما وورف (1987-1941) فتتحقص في لكيباه من معهد ماستشوستس الشهير في أميركا تابع دروس سايير ليصبح مساعداً له لكيباه من معهد ماستشوستس الشهير في أميركا تابع دروس سايير ليصبح مساعداً له سعدمة يبل Yale وحاول أن يحتبر مينانياً الآراء الأنثروبولوجية والنّسائية التي كان سابير يقول بها في مستوى الملاقة بين النّعة والمكر، وقد تعامل وورف على شعات الهيدر أميركية التي يتقن العديد منها، وقصيد في تقديم آراء سابير وورف على البيماد، التنابة

القصايا نفسها المرتبطة معلاقة اللّغة بالعالم الخارجيّ وبالمحيط، فإنها تندرح في رضار الأنثروبولوجيا كعلم حديث قائم في ذاته يعتمد التّجربة والوصف المحدّد للأحداث المدروسة وتحليداً دراسة الجانب الثقافي المتمثّل في العادات و لقدليد و لعلاقات الاجتماعيّة وتصوّرات الزّمان والمكان وموضعة الأشباء في العام الحارجيّ عبر اللّغة. يقول سابير اللهراسة المشاكل الجوهريّة في النّفافة الإنسانيّة؛ فإن معرفة الآليات اللّسانيّة السائكرونيّة والدياكرونيّة تكشف أهمية منزايدة كلّما كان السُّلوك الاجتماعيّ أكثر تعقيداً. إن اللّعة دليل رمريّ على الثقافة الله الله على آراء همولدت (17).

وإذا كان هيردر وهمبولدت وغيرهما من العلاسفة والمفكرين يحيلون في تحليلاتهم على لغات معينة هي اللّعات الهندر-أوروبيّة عاقة والألمانية خاصّة الي لعات ذات حمولة ثقافيّة وحصاريّة محدّة ومعروفة في الزّمان والمكان، فإن سابير ووورف ومن حدًا حدوهما يعتملون في تصوّراتهم وأيحاثهم الميدائية على معطيات من لغات طبيعيّة تحتلف شكلاً ومضموناً عن اللّعات الأوروبيّة. إن تعاملهم المباشر ومعارستهم للغات جديدة مثل لغات الهنود الحمر في أميركا لبس لها أي بعد حضاريّ أو ثقافي معروف هو الذي قادهم إلى هذه التصور ت المجديدة. لاحظ مابير أنّ اللّغات الهنديّة الأميركيّة أي لعات شعوب أميركا تقدّم تصوّراً للعالم الخارجيّ يختلف كلياً عن التصور الذي تقدّمه اللّهات الهددو- أوروبيّة تصبح معه ترجمة بعض التصوص من هذه اللّمات من ناب المستحيل.

إذا كان هيردر وهمبولدت قد فشرا العالم الموضوعي (الخارجي) تفسيراً

(16)

أهلام العكر اللغوي لمجموعة من السؤلمين، ج2، المصل الأول سابير من21-41، القصل الرابع، وورف: من81-100، ترجمة أحمد شاكر الكلابي، دار الكتاب الجديد المتحدة، يروت، 2006.

سعيد العانسي: اللغة والخطاب الأدبي، المركز الثمافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، 1993، في هذا الكثيب ممالتان لسابير: مدحل للتعريف مائلته (ص7-28) واللمة والأدب (ص 29-40) مترجمتان عن كتاب مباير: اللغة، الصادر منة 1923

مديناً ورومانسياً، وإن تفسير سابير بسير في اتجاه آخر؛ حيث يقدم نظرة ماذية صبرفه مؤكّداً علاقات التفاعل بين اللّفة والثقافة والواقع، يرى سابير أن اللسان يتكوّن في العالم الحارجي ليؤثّر بعد ذلك في الظريقة التي يتصوّر بها المجتمع العالم لحارجيّ (الواقع). يمعنى آحر، يبقى العالم العادي موجوداً سواء عاش فيه الإنسان أم لا، وسواه تصوّره عن طريق اللّعة أو لم يتمكن من تصوّره. إن اللّعة تنظم بشكل كبير جميع تفكيرنا مُسَاهِمَةً بدلك في تكييف طريقة تصوّرنا لهذا العالم الموضوعيّ (18).

ومي هذا الصدد يقدم سابير تعريفاً خاصاً به للّعة بنى على أساسه تصوّره الحاص للعلاقة بين اللّعة والمجتمع. إنّ اللّغة في نظره الكثر من تقبية بسيطة لنتو صل (19) وأنها أداة قرية للتنشئة الاجتماعية Socialisation في استغلال عن الوظيفة الحرفية للوظيفة (20) ولي النها بحسب تعبير سابير بعسه «قوة للتنشئة الاجتماعية والوحدة وهي أقوى العناصر المساهمة في نموّ العردانية (21) فنحن البشر لا يمكن أن موجد خارج المحتمم (22) إد إنّ العلاقات الاجتماعية لا يمكنه أن توجد من دون هذه الأداة (23) ويستنج سابير من كل هذه المسائل ون اللغة هي الذّيل القاطع على النضاس الذي يجمع بن مستعملي اللّغة نفسها. ونحر لا نريد أن نقول بأنّ العلاقات الاجتماعية الواقعية في توجد إذا لم توجد ونحر لا نريد أن نقول بأنّ العلاقات الاجتماعية الواقعية في توجد إذا لم توجد للنة، لكنه بريد أن بؤكد أنّ اعتلاك لسان ما يشكّل بالحصوص علامة قوية على النصاص الاجتماعيّ تربط مين مابقيه هيردر وهمبولدت إلى أن اللّغة تلعب دوراً حاسماً وأوليّاً لاستنج مثل سابقيه هيردر وهمبولدت إلى أن اللّغة تلعب دوراً حاسماً وأوليّاً لي تجميم «تفافة وتخريها» لنقلها بعد ذلك إلى الأجيال المقلة.

أما وورف ميذهب مذهب همبولدت مؤكّداً أنَّ العالم المعارجيّ دوسا تدخُّل

Ibid, p. 60.

Ibid, p. 43.

E. Sapir La linguistique, p. 42.

(20)

Ibid, p. 44.

E. Sapir. «La parole en tant qu'élément de personnalité» in Anthropologie p. 5.

(21)

E. Sapir. La linguistique, p. 42-43.

(23)

النَّظام اللَّغويُّ (اللُّغة) ليس إلا قوضي وتظل معرفته مرتبطة باللُّعة. إنَّ العالم الموصوعيّ يوجد فعلاً، ولكن لبس من الممكن إدراكه علميّاً لأن معرفته دوب المُعه (24). وتأثير هذه النّماذج اللّاشعوريّة وعلى رأسها اللّعة له أثر كبير وعميق مي سلوكنا الاجتماعي(25) وعبر كتاباته العديدة التي خُرَرت بأسلوب واصع يعهمه حميع القراء وليس فقط كبار العلماء وذوي الاحتصاص، فإن سابير ظن بعيد تأكيده على دور اللُّعة الفعّال وتأثيرها في المحيط الاجتماعيّ والثقافيّ. ولعلُّ في النّص التّالى ما يؤكد وضوح رؤية سابير لهذه المسألة التي لم تكن عبرة أو مرتبطة بحسابات نظريّة ومنهجيّة فقط وإنما كانت قناعات شخصية. يقول سابيو: «النَّمة دليل على الواقع الاجتماعيّ، فاللُّغة تكيُّف بقرّة كل فكرما حول التشاكل والسيرورات الاجتماعيّة. إنّ الأفراد لا يعيشون في عالم موضوعيّ ولا في عالم النشاط الاجتماعي بالمعنى العادي لهذه العبارة، ولكنهم يحضعون بدرجة كبرى لمتطنبات اللَّسان الحاصُّ الذي أصبح وسيلة للتعبير عن مجتمعهم. وليس صحيحاً الاعتقاد أنه بالإمكان الاتصال بالراقم دون اللجوء إلى اللُّغة. في الواقع، إنَّ العالم الواقعيّ في جزء كبير منه، قائم الأشعورياً على عادات لسابيّة للمجموعة. لا يوجد هناك لسامان متطابقان تماماً ليمكن أن معتبرهما تعثيلاً للوقائع الاجتماعيَّة نعسها. إنَّ العوالم التي تعيش فيها جميع المجتمعات هي عوالم منفصلة وليست عالماً واحداً فقط تحت أرَّسام مختلعة (126).

وقد حاول وورف أن يجد في لغات الهنود الحمر التي كان يتقها ما يدهم بالمملموس أدكار وقناهات أستاذه سابير. وقد حصل له هذا حبر تحليفه لدّقيق لمنيات اللّغات الهندو . أميركية كاشفاً بقلك عن دور اللّغة في تحديد لمالم المحارجيّ وإدراكه. ويتفق وورف وسابير على افتراض أساس معاده أنَّ المعرفة التي بملكها شعب ما عن العالم تحدد بالنسبة إلى لغته؛ أي أنَّ تصور العالم الحارجيّ لا يمكنه أن يتم إلاً عبر اللّغة وبواسطتها. فاللّغة تساهم شكل فقال في خلق المحربيّ قي إطار حصاريّ معين، خلق المحربة في إطار حصاريّ معين،

B. L. Whorf, Linguistique et anthropologie, p. 12. (24)

E Sapir Anthropologie, p. 40. (25)

E. Sapir La linguistique, p. 134. (26)

وفق الشروط المادّيّة الخاصّة بكل مجتمع، وهو ما يؤكد الدور الطليعي الذي سعبه النَّعة مي حياء الأفراد والمجتمعات والثقافات، بل حتى في تصوّر الأنماط لمكربة الراقية مثل التفكير العلميّ. إن التصوّرات التي مزودنا بها الثقافة الغربيّة عن الأحر ماتت في حاجه إلى إعادة بظره فإذا كانت الثقافة تنظيماً للمحال البيثي والأحاسيس ورؤية الأشياء وموضعتها في العالم الخارجي، وعلاقة المنكلم بكل هد، قرياً وبعداً، ألمة وعرابة، قإن ذلك لا يمكن أن يتمُّ إلا من خلال النُّعة وبواسطتها، وفي هذا السياق يدعو وورف إلى صرورة التخلِّي عن الأحكم الجاهرة أو المسبقة عن الحصارات الآخرى "إنَّ إحدى المراحل المقبلة بالسبة إلى الفكر انْغربيّ تكمن في إعادة النظر في خلعية تفكيره، بل في خلفية أي تمكير الأ السَّطَرة الأحادية البعد التي يمارسها العرب في رؤيته للآخر على المسترى الحضاري يجب أن يعاد فيها النظر؛ لأنها ليست شموليَّة، فعالثقافة الغربيَّة قامت، من خلال اللُّعة بتحليل مؤفَّت للواقم وفي غياب أيَّ تصحيح، ونها تعتبر هذا التحليل نهائيّاً» (28 ذلك أن ما يستى بالعكر العلميّ pensée scientifique ليس إلا تحصيصاً للسان الهندو \_ أوروبيّ من النوع الغربي الذي ولَّد نيس مجموعة من الجدليات dialectiques المحتلمة فقط، وإنما خلق لهجات<sup>(29)</sup> قارب من خلالها الغرب ما يعتقد أنَّه الحقيقة والموصوعيَّة؛ لأنَّ جدلية العلوم تثبت في القائب الضرف لبعض البيات اللَّمانيَّة عالباً ما تعرس في موادَّ الثَّقَافة لهندو \_ أوروبيّة التي ببعث منها كل العلوم(30). إنَّ التصحيح الوحيد الذي يتعبَّس أن يقوم به الفكر العربي لتجاور هذا الوضع يكمن في أن جميع الألسن الأحرى (عبر الألسن الهندو ـ أوروبية) بعد آلاف السنين من النَّطور المستقل وصلت هي ·الأحرى إلى تحليلات محتلمة ولكنها منطقيّة (معقولة) أيصاً (61). فمن ناحية متحديل المتجوي الضرف فإن تطبق مبادئ التحليل المتبع بالسبة إلى الأنس

| B. L. Whorf: Linguistique et anthropologie, p. 185. | (27, |
|-----------------------------------------------------|------|
| Ibid, p. 180.                                       | (28) |
| Pord., p. 184.                                      | (29, |
| Ibid, p. 184.                                       | 30,  |
| Ded to 180                                          | (31) |

الهندو أوروبية كتحليل الجملة إلى موضوع ومحمول لا يصدق بالسبة إلى الألس الهندو أميركية، ففي لغة مثل التوتكا يكون إسناد محمول ما بمثابة تكوين الجملة برمتها التي لا يمكن تقسيمها إلى أجراء للدلالة على الموضع أولاً ثم المحمول ثانياً، بل إن الجملة الواحدة البسيطة تعيّر عن مجموعة من العمليات أو الوفائع (12).

يعتبر ساير أنّ معجم لفة Lesque معينة هو المنظم المركزيّ لتجربة الشعب الذي يتكلم اللّعة. فالعلاقة بين التجربة والتّصوّرات المخارجيّة لا تتعدى إطار المعجم، ولا علاقة لها بالأنساق اللّغريّة الأخرى (كالشّركيب والصّرف والصّوت). إنّ عنصر المعنى في صورته المعجميّة هو وحده الذي يجعل اللّغة خاضعة للثقافة. ومعنى هذا، أنّ تطوّر الثقافة وتطوّر اللّغة لا يسيران بالصرورة بشكل متوارن ومنساو. وليس من الممكن أن تكون بينهما علاقة سببية (cause à) الأن اللّغة تتطور بيطه إدا ما قيست بنطور الثقافة.

يُطلق كثير من الباحثين على آراه كل من وورف وسابير اسم النظريّة اللسائية النسبيّة Linguistique relativiste أي أن كل لمة هي رؤية خاصة للعالم الخارجي. إن معرفة العالم الخارجي ليست معطاة كليّا وموضوعيّا باستقلال عن الأفراد والمجتمعات، ولكنها تتحدّه من خلال كيفية تصوّر اللّغة لهذا العالم الخارجي. إنّ إدراك العالم الخارجي، يظل مرهوناً باللّغة المتكلّم بها، وذلك بحسب قدرة كل نسق لغوي على تصوّر هذا العالم الخارجي. ويعرف تصور وورف وسابير أيضاً بالحدية اللّمائية هي التي تحتم طنيا تحديد المكر وتقدم لنا بالفرورة هذه الصورة هي العالم الحارجيّ وليس تلك.

لكن هذه التصورات على أهبيتها وجاذبيتها العكرية، تطرح عدة تساؤلات. إنْ تصور وورف وسابير يفترض عدم إمكانية وجود عدة شعوب مختلفة نتكلم اللّغة نفسها. لكن كيف نفسًر أنّ شعوباً مختلفة لا تتكلم اللّعة نفسها يكول لها روى موخدة للعالم الخارجيّ، وأنّ كثيراً من الشعوب التي تتكلم لعة واحدة لس لها الرؤية نفسها للعالم الخارجيّ؟

Ibid, p. 176. (32)

E. Sapa, Lo linguistique, p. 75 et p. 81, Pans, Editions de Minnit, 1969/1956. (33)

#### الفصل التألث

# التعريف السيميولوجي للغة

#### 1. النسانيات والشيميولوجيا

ينظر علماء السّيميولوجيا إلى اللّسان La langue في أبسط تعريف له على أنه انظام من العلامات المعبّرة عن أفكاره (2)، وإذا أمعنًا النّظر في هذا التّعريف نجد أنفسنا مضطرّين مبدئياً لإدماج اللّمة البشريّة le langage في عدد كثير من الأنظمة التي لها الطّابع التّواصلي نفسه المتمثّل في نقل معلومات معيّنة أو التعبير عنها بكيفيّة أو بأخرى مثل: الكتابة وأبجديّة الصمّ البكم وقابون السير وقابون لملاحة البحريّة وشيفرة مورس Morse ودليل الخرائط والرّسوم البيابيّة ونظام لاتّصال السّلكي واللاّسلكي واللّمات الإعلاميّة والبرمجيّة واللّمات الاصطناعيّة من لمة المعطن والرّيافيّات ولعة الطّيور والسّل ولغة الحيوانات ولغة الورود والعبون والطّائرة والعرف ووظهنها الأساس فقل أفكار بواسطة رموز».

يفترح سوسير لدراسة هذا النظام القواصليّ العامُ العائم على العلامات «goc» علماً جديداً يسميه الشيميولوجيا Sémiologie تكون وظيفته ادراسة

 <sup>(</sup>١) معصم مصطلح لسان لنعابل به معهوم La langue عشد در سوسير، بينما مستعمل مصطبح اللّبة لمفائل لمفهوم Le langage حول صبط هدين المعهومين يمكن الرّجوع إلى العصل المنعلق بمادة اللّسانيّات وموضوعها.

F de Sausaure: Cours de linguistique générale, p. 34, Paris, Payot, 1974/1936 (2)

العلامات في حضن المجتمع، يقول دو سوسير: المكتبا أن نتصور علماً بدرس حياة العلامات داخل المجتمع سيشكل جزءاً من علم النفس ويانتالي من علم النفس العام سنسميه السيميولوجيا» (قلم اعتبر سوسير أن اللسانيات بوصفها دراسة علمية للمة ليست سوى جزء من السيميولوجيا باعتبارها دراسة العلامات والرمور بصعة عامة، وبالتالي فإن القوانين العلمية المتي سنكشف عنها السيميولوجيا ستطبق أيضاً على اللسانيات.

أما رولان بارت R. Barthes فقد عكس العلاقة التي أشار إليها سوسير بين اللّسائيات والسّيميولوجيا معتبراً أنّ السّيميولوجيا جزء من اللّسائيات؛ لأنّ كلّ نظام تواصليّ غير لغويّ، لا يمكنه أن يكون إلّا لغة kangage، وهلى هذا الأساس، فإنّ المطبح والأرباء والإشهار والسيسما أنظمة لا يمكن التعبير عن طبيعتها السّيميولوجيّة إلا بواسطة اللّغة. يقول رولان بارت فمن العؤكد أنّ الأشياء والشور والسّلوكات يمكنها أن تدل على إشيء ما وهذا ما تفعله بكثرة، ولكن ليس ذلك أبداً بشكل مستقل إن كل سق سيميولوجيّ يمتزج باللّغة. فلعديد من الأنظمة السّيميولوجيّة لا يمكنها أن ترقي إلى مستوى الأنساق مروراً باللّسان، ومن بنصعب أن نتصور مظاماً من العثور أو الأشباء يمكن لمعلولاتها أن توجد حرح بلّغة. يجب أن نتقبّل مسد الآن إمكانية عكس اقتراح سوسير يوماً ما، ول لنّسائيّات ليست جزءاً ولو كان متبيراً لعلم العلامات العام إنّ السّيميولوجية هي النجوء من اللّسانيّات الدي يتكفّل بالوحدات الكبرى الدّالة في الخطاب (م).

ويحرف بويسنس Buyssens الشيميولوجيا بأمها فدراسة الإجراءات التواصلية، أي الوسائل المستعملة للتأثير في الآخر والمنظور إليها بهذه الصعة من طرف من تريد التأثير فيه<sup>(5)</sup>.

ولم يحدد سوسير في المحاضرات ما يميز اللَّمان من عبره من أنظمة

F De Saussure Cours de linguistique générale, p. 34. (3)

Roland Barthes. «Eléments de sémiologie». in Communications, nº4, Paris, Aux (4) editions du Seuil, 1966, p. 2.

 <sup>(5)</sup> إريك بريستس التسميولوجيا والقواصل، الباشر مجموعة البحث في البلاعة والأسلوبية، 2005ء الدار اليضاء (ترجمة جواد بيس)، ص14

القراصل، وبولى المحث في الموضوع كثير من اللّمانيّن من بيهم الأرجنيين لويس بربتو L J Prieto بويسس ورولان بارت الذين جعلوا من البحث السّيميولوجيّ مجالاً معرفياً هاماً، كان له الأثر الكبير في التراسات الأدبة وعيرها لكنّ علماء السّيميولوجيا مختلفون حول هذا الموضوع، ولعل ما قاله المسابيّ القرسيّ أعلويه مارتينيه André Martmet يستحق كل الاهتمام البظري (۵۰)؛ وإن لفظ نسان يجب أن يحتفظ به للدّلالة على كل أداة للتراصل المتلفظ اردواجيّه، ويعد التلفظ المردوج double articulation في نظر مارتيبيه، حدّاً ما منا بين اللّمة البشريّة وغيرها من أنظمة التواصل، يغول مارتيبيه عن هذه الخاصية النّوعيّة البشريّة: فإذا اعتبرنا التّلفظ المزدوج بواة مركريّة، وباقي لحسائص مميزات نوعيّة هامشيّة، فإننا يهذا المفهوم نجعل اللّسان في مأمن من لحسائص مميزات نوعيّة هامشيّة، فإننا يهذا المفهوم نجعل اللّسان في مأمن من خصاعها للتّعليم المردوج». ومع خميم أشكال التواصل المبهمة التي لا يمكن إخضاعها للتّعليم المردوج». ومع خميم أشكال التواصل المبهمة التي لا يمكن إخضاعها للتّعليم المردوج». ومع ضمهمة لمتملّقة بطبيعة اللّغة البشريّة la langue يدفع إلى طرح العديد من الأسئنة المهمة لمتملّقة بطبيعة اللّغة البشريّة la langue كما بتناولها ومن بين هذه الأسئلة:

- كيف يمكن التمييز بين ما هو لغريء وما هو غير لغوي؟
- إدا كان النّسان نظاماً من المعلامات، فهل يكون كلُّ نظام من العلامات لساناً؟
  - ما السمات المعيرة للّغة البشريّة من غيرها من الأنظمة التواصليّة؟
    - ما السمات المشتركة والمختلفة بين مجموع هذه الأنظمة؟
      - عل تفخل لعة الحيوانات في إطار السّيميولوجيا؟
- مل معد كل مظام من العلامات عات العلاقة الاعتباطية لساماً يدخل في مجال المحث اللسائي؟

استعملت كلمة الشيمبوطيقا عند الغربيّين في البداية عند جون لوك John استعملت كلمة الشيمبوطيقا عند الغربيّين في البداية عند جون لوك Lock وهو المعنى الذي كانت تدل عليه الكلمة في العصر اليونانيّ نقريباً الترتيب علامات في

الفكرة. وفي العصر الحديث أحيا المصطلح نقبه القيلسوف والرياصي الأميركي شارلز ساندوز بيرس C-S. Pearce (1914–1874)، الذي أطلق مصطلح سبب Semiotic على المعلم المعالمات وعرفها بأنها نظرية للملامات أو النظرية المعنة المتنفل يقول بيرس: إلى المنطق في معناه العام ليس إلا اسما للشيميائية وهي التمائيم شبه الضرورية أو الضورية للعلامات (٢٠٠) وبالتالي فإن النسبة الإنكبيرية المنطق بمعهومه العام عند بيرس إلا اسما آخر للشيميوطيقا. إن الشيميوطيقا بعرية شبه صرورية أو نظرية شكلية للعلامات التقوم عنده برصد طبيعة العلامات بكيفية مجردة وعامقة، وفي هذا الإطار كان تقسيم بيرس للعلامة ومكون بها الأساس مجردة وعامقة، وفي هذا الإطار كان تقسيم بيرس للعلامة ومكون بها الأساس وهي المعصورة الملامات التقوم عنده برصد طبيعة العلامات بكيفية والموضوعة ومكون بها الإطار كان تقسيم نشريح عميل للعلامات في مختلف جوانبها التصورية والإدراكية بكيمية شاملة قل نظيرها في كتابات سيميائية أخرى.

وانطلاقاً من أفكار بيرس، حاول شارل موريس Charies Morns في بداية القرن العشرين وضع نظرية عامة للعلامات بكل أشكالها وصورها وتجلباتها المحتلفة عند الكائنات الحيوانية أو البشريّة، سواء كانوا فرادى أو جماعات، أصحّاء أو مرضى، وسواء أنعلق الأمر بالعلامات اللّغويّة أو بالعلامات غير اللّمويّة. وغنم مصطلح السّبمبوطيقا ليشمل في النّصف الثاني من القرن العشرين كن ما له علاقة بوظيفتي التّواصل والتّعير مثلما هو الشأن عند سيبول Sebook كن ما له علاقة بوظيفتي التّواصل والتّعير مثلما هو الشأن عند سيبول المعمل سالر واعتبر إيكر Umberto Eco أنْ مجال الدّراسات السّيميائية العام يشمل سالر الشّراهر الطّبيعيّة والثقافيّة عند الإنسان باعتبارها علامات تقوم في عمقها على التّواصل.

وتلجأ بعض الأدبيات الفرنسيَّة إلى استعمال مصطلع Semiotique للجمع

C. S. Petroe. Ecrits sur le signe, Paris, Aux éditions du Scinl, 1978, p. 120. (7)

<sup>(8)</sup> للمريد من التعاصيل يمكن الرجوع إلى

C S Peirce. Ecrits sur le signe, p. 120-191

Umberto Eco. La structure absente, Paris, Mercure de France, 1972, p. 14-35. (9)

يس لتسمينين، مع توسيع مجال البحث في علامات التعير أياً كانت طبيعتها بدءاً معا هو نعير ملقائي وعفوي إلى ما يتطلب إعمال الفكر والدهن عن طريق تقبات البدد والضور الهيّة كما هو الحال في الآداب والفنود وقد سارت الدّراسات السّيميائية الحديثه في اتّجاهين بارزين انفرد كل منهما بمستوى معيّن من دراسة لوقائع السيميائية، وهدان المستويان هما:

مستوى أنطولوجيّ يتعلق بدراسة ماهيات الأحداث السّيميولوجيّة من حيث رجودها لطّبيعيّ وعلاقاتها بالموجودات الأخرى التي تشبهها أو تختلف معها.
 ريعتبر بيرس أبرر من دشّن الدّراسة العلمية الحديثة لهذا العستوى.

- مستوى إجرائي يهتم بدراسة فاهلية العلامات اللسائية ووظيعتها في الحياة لعدمة المائية العلامات. ويعد سوسير لعدمة الي دراسة العلامات في عمليات الاتصال ونقل المعلومات. ويعد سوسير أبرر من بدأ دراسة هذا المستوى في إطار ما أسماه بالشيميولوجيا التي حدد موضوعها في دراسة حياة العلامات في حصن المجتمع، وتلتقي سيميائيات سوسير ويوس في مبدأين أساميين هما(١٥):

ليس هناك فكر بدون علامات؛ أي مدون مساهدة الملامات اللسائية التي تقوم بمقل هذا الفكر. و بدول العلامات لن يكون ممقدورها أن نمير بين فكرتين بكيفية واضحة وثابتة.

 القرل بأن ليس في اللّغة إلا الاختلاف Différence، فالملامة القائمة بنفسها أو المستقلة بنفسها غير موجودة، وإنما هي موجودة بالقياس على غيرها مما يوجد معها. وهذا المبدأ بمكن أن يطلق هليه مبدأ النمية Pragmatisme.

#### 2. الوقائع الشيميولوجيّة les faits sémiologiques

يميَّر في محال السيميولوجيا بين الأنماط التُواصليَّة اللَّعويَّة وعير اللَّعويَّة (الرَّقائع السَّمبولوجيَّة) التَّالِيَّة (الرَّقائع السَّمبولوجيَّة) التَّالِيَّة (اللَّ

الأمارة Indice/index: أو ما يطلق عليها أيضاً (المؤشر) التّنفائيّ " أو هي واقعة أو حدث سيميائيّ يعبّر الأإراديّاً عن فكرة مباشرة أو يبلغ رسالة message يمكن إدراكها مباشرة مع عدم النّية في التّواصل/الإحبار Information

#### الأرش مبللة مستحه أمارة على صقوط للطر

# وهي في نظر ثويس برييتو ثلاثة أنواع<sup>(13)</sup>:

ه أمارة تلقائية mdice spontané ويعرّف بريبتو الأمارات بأنها الأحدث التي تقدم إشارات دول أن تكون قد أنتجت لهذه الغاية، أو أن الأمر بتعدق بأحداث طبيعيّة، أو أنها أحداث أنتجها الإنسان بكيفيّة الإراديّة، أو لغاية أخرى عير ضاية الإشارة إلى أي شيءا(14)

- أمارة تلقائية مفتملة indices faussement spontanes
  - ه أمارة قصدية mdices intentioanels
- المَرَض symptôme (الجمع أعراض)، وهو علامة تعتبر جزء من

السماء، المغرب، 1986. (12) إريك بويسس: السيميولوجيا والتواصل، ترجمة جواد ببس، الناشر مجموعة النحث في البلاغة والأسلومة، النار اليضاء، 2005، ص3، 20

Louis Pre to: Pertinence et Protique: Essais de sémiologie. Paris, Editions de (13) M mait, 1975, p. 15 Ibid, p. 15-16.

U. Eco: La structure absente, Paris, Mercure de France, 1972, p. 172 et suivantes.
 Alain Rey: Théories du signe et du sens, Lectures 2, Paris, Klinckstek, 1976, p. 13-38.
 Bernard Toussaint: Qu'est ce que la Semudiogie, Toulouse, Privat, 1978, p. 32-59
 اب النبية إلى تعريف هذه الأحداث الشيميولوجية هند بيرس يمكن الاظلاع على ما جد ميرا قاسم الشيميوطيقا حول بعض المقاهيم والأبعاد، ص26-34-34 تشارار بيرس، شمينيف المالامات، من 137-143، شرجمة مريال جينوري غرول ضمى مدخل للشيميوطيقا، ج1، إشراف مبيرا قاسم ونصى حامد آبو ريد، مشورات حيون، الدار الشيميوطيقا، ج1، إشراف مبيرا قاسم ونصى حامد آبو ريد، مشورات حيون، الدار

المدلول عليه، أي المرجع الموجود في العالم الخارجي: حُمّى المريض دلالة على وحود نعص بالجسم. ولا وجود في العرض للعلاقة بين الذال والمدلول.

- الإشارة: Le sugnal حدث سيميائي مرتبط بلحظة زمنية معينة يعبر إدادياً على رعبة في التواصل. وتنعدم العلاقة بين ما ترمز إليه الإشارة والواقع حين بكون على شاطئ البحر، يشكّل رفع الغلّم الأحمر إشارة إلى حطورة البحر (الرسالة انتبهوا السباحة خطرة)، أما الغلّم الأسود: فيشير إلى كون السباحة ممنوعة. ومعلوم أن تحريك الأعصاء مثل اليد والرأس إشارة للتعبير عن مواقع معيّنة في المجتمع المناداة/الرفض/القبول/التردد/أمر شحص بالقدوم أو الذّهاب.

- الرّمز Le symbole: وهو إشارة تعبّر عن علاقة طبيعية (عرفية مع ذلك) بين العضورة الرّمزيّة وما تدلّ عليه في العالم الخارجيّ. (المبران رمز للعدالة/ الحمّام رمز للسّلام). و قد تكون العلاقة بين الرمز وما يدلّ عليه في الواقع علاقة مباشرة أو قابلة لأن تدرك بشكل مباشر.

- رسم الشوكة والملعقة متقاطعتين معلق على واجهة بناية رمز لوجود مطعم.

الرأس العظمي الأسود رمز للحطر أو الموت أو لوجود تيار كهربائي مرتفع التوثر غير محمي.

الأبقونة loone: حدث سبميائي تكون فيه العلاقة بين الدّال والمدلول علاقة مشابهة ونقارب، كدلالة الرّسمين الهندسيين (٥ على الدائرة و \_\_\_\_\_\_
 عن الحطين المتساويين.

لعلامة النسائية Le signe linguistique: حدث سيميائي صوتي أو كتابي بعدد اعتباطناً للتمثيل على شيء بعدد اعتباطناً للتمثيل على شيء موجود واقعي أو خيالي أو تصوري. وللعلامة النسائية وجهان:

دال Signifiant رهو المادة الصّونيّة أو الحرقيّة (الحرف المكتوب)

مداول Signife وهو الجانب التُصوريّ المعنويّ الذي يحمله الذَالُ الصّوبيّ أو الحرفيّ المكتوب. وداخل العلامة يميّز بار هيلل Bar-Hillel مطوراً أراء العرفيّ المكتوب. وداخل العلامة يميّز بار هيلل signe type العمركي تشارلز ساندرز بيرس بين العلامة النّمط signe type

والعلامة الورود signe occurrence أو العلامة الاستعمال والعلامة السمط هي العلامة خارج أي تفاول أو استعمال، بل هي عبارة عن مدخل معجمي موضوعي مستقل عن الفرد وهي محدودة العدد ومن سمات العلامة الاستعمال، فهي علامة نمط توضع في تركيب وسياق معين يحلف باحتلاف السياق والاستعمال والعناصر الأخرى الموجودة معها؛ أي أنها عبدما تُستَقَمَل في سياقات أخرى مع عناصر أحرى تقبل البعص منها ولا تقبل البعض الآخر (15).

وهذه السمة الهامّة التي تطبع العلامة اللّسانيّة تسمح لها بالدحول في المخطاب والتآلف مع وحدات أخرى وهو ما يسمّبه اللّساتيّ العرتسيّ إميل بنفينيست Émile Benvenste الدّلائيّة (من دلّ) La signifiance. واللّعة البشريّة وحدها تملك هذه الخاصّية الدّلائيّة التي تسمح بالتّنزع وانتّعدّد و لاقتصاد والشّموليّة في التعبير عن الحاجات والمتطلبات.

واللّغة البشريّة أبرز نظام مكون من علامات لسانيّة بالمعنى الذي أوردنه سابقاً. إلا أنّ مفهوم العلامة بوجهيها الدّال والمدلول قد يستعمل تجاوراً للتّعبير التّفنيّ أو الإجرائيّ عن مكوّنات كلّ الوقائع السّيميولوجيّة السّابقة حتى ولو لم يتوافر في هذه الوقائع أي محتوى صوتيّ أو مكتوب، بل قد يصبح المحدث علامة مرئيّة (المشورة) أو سمعيّة (موسيقي) لها دال ومدلول. وثمة شبه اتعاق عام على أن جُلّ الأحداث السّالقة الذّكر هي موضوع الدّراسات السّيميولوجيّة والسّيميائيّة، ينما العلامات اللّسائية موضوع اللّسائية الأوروبيّة.

يتسم النسق الشيميولوجيّ (عدا النسان السفريّ) مخصائص معيّنة حدّدها النسائي الفرنسيّ بتعينيست<sup>(17)</sup> كما يلي أ

Alam Rey Theories du signe et du sens, p. 41-42. (15)

Emile Benveniste *Problemes de linguistique générale*, Paris, Gallimard, 1966, (16) torne 1, p. 127 et suivantes.

<sup>(17)</sup> يتمرف عن.

Fire le Benveniste «Sémiologie de la langue» in Problèmes de linguistique générale, El p. 57 et survantes.

Mode operatoire

- الكيفية الإجرائية

Domaine de validité

- مجال الصلاحية

Nature et nombre de symboles

- طبيعة الرّموز وعددها

Type de fonctionnement

- نبط الاشتغال

يمك أن ممثل للسّمات السّابقة انطلاقاً من تطبيق حدث سيميولوجيّ بسيط مو علامة الإشارة الضّوئيّة (الأحمر والأخضر).

الكهفية الإجرائية: تتمثّل الطبيعة العملية للأضواء المستعملة في قانون الشير في كونها طبيعة مرئية يمكن للسّائقين والرّاجلين على السواء مشاهدتها ودراكها مباشرة، وفيات الطبيعة المرئية أو تعطيل أحد اللونين؛ أو هما معاً لسبت من الأسباب يعني بكل بساطة فياب الوظيفة التي يقوم بها الضوءان الأحمر والأخضر؛ وهي وظيفة تنظيم السّير والمرور داحل المدار الحضريّ.

2- فكل نسق أو حدث سيميولوجي مجال يجري فيه ويكتسب منه قيمته وصلاحيته المائة. إنّ اشتغال الضوء في قانون السّير مهمته تنظيم السّير والمرود داخل لمجال الحضريّ وليس خارجه؛ وبالتالي فإنّ القيمة التي تسد إلى الضّوء الأحبر أو الأخضر تنحصر في مجال تنظيم السّير ولا تتعداه. فاللّون الأحمر ليس له أي قيمة أو دور خارج مجال تنظيم السير في المجال الحضري وهو ما يحدد صلاحيّه ودوره.

3- ربعا أنّ هذا الجزء من قانون السير يقوم على لوبين (أحمر-أخضر)، هو عدد الرّمور هو أيضاً اثنان. إن علامة المعرور بواسطة الضوء تشكل سمقاً شائباً وليس ثلاثياً باعتبار اللّون البرتقالي مرحلة انتقالية بين اللوبين الأحمر والأحضر (وطبعه الانتباء)، ولأنّ التعارض الأساسيّ الذي يقوم عليه الضّوء نفسه، هو التعامل بين اللّوئين الأحمر والأخصر فقط، وليس بين اللّون الأخضر ولون تحر أو بين اللّون الأحمر وغيره من الألوان عدا الأخضر. إن هذا التعارض هو ما يشكل طبعة هذين اللّوئين الرّمزين.

4 يتمثل نوع الوظيفة في العلاقة الموجودة بين هذين الرّمزين [الأحمر و،الأحصر]، إذ لكل منهما وظيفة محددة هي التي تمثّل قيمته الرّمزيّة ودوره داحل

المعظومة الموجود فيها، والوظيفتان هما وظيفة تفايل أو انحتلاف Differenciation إنّ العلاقة بين اللّوبين الأحمر والأخضر في قابود انشير وليس حارجه هي علاقة تبادل Récaproque ويوجدان في توزيع تكامليّ كما بقال، بحبث لا يمكنهما أن يوجدا معاً في الآن بفسه؛ أي إذا ظهر الواحد احنعي الأخر وهكذا. ... وبالتالي لا قيمة للواحد منهما إلا في علاقته بالآحر بن التقابل بين الأحمر والأخضر يعبى الأوامر التالية:

- أحمر ⇒ طريق مسدود (المرور غير مسموح به).
  - أخصر ------ طريق معتوج (المرور ممكن).

وبلغة قامون السير نحن أمام تناتية " فقــ/ سر.

بصفة عامّة فإن التّعريف السّيميولوجيّ ينظر إلى اللّعة البشريّة على أنها نسق تواصليّ له هدف محدّد عايته الإحبار وبغل أفكار كما هو الحال بالسبة إلى الأخلمة التواصليّة الأخرى التي تنتظم بشكل معيّل وتشكّل نسفاً تو صلياً يمكن من خلاله التعبير بطريقة اقتصادية وسهلة عن معلومات محدّدة.

#### 3. خصائص اللَّفة البشريَّة

#### 1.3. من التّعبير إلى التواصل

عدما سعى لتحديد مفهوم اللّعة تحديداً شاملاً ووظيمتها أو وطائعها يتعين عليها بداية التّعريف يمعهومين أساسيين مرتبطين بجوهر اللّمة في أبعاده الفردية والمجماعية وهما التعبير expression والشواصل communication فاستعبير والتّواصل يحدُنان ماهيّة اللّمة ويكرّسان همليّاً وجودها المعليّ ومن الممكن أن يُفهمُ التّعبير والتّواصل على أنهما وظيفة واحدة وموحدة محسب الطبعة التي تُسد إليهما. ومع ذلك لا مدّ لنا من التمييز بيسهما وإلّا لن مكون بمقدورا تميير حصائص الفعل اللّمويّ الشريّ من غيره من المسلوكات الدّالة (١٤٥).

التَّعيير Expression وظبعة طبيعيَّة وعامَّة نتجاوز حدود ما هو لغويّ المعلى

لدني يشمل كلّ النظاهرات الدّالّة وغير النّالّة، المُعَبِّرة بكلّ الأشكال والوسائل عن محتلف الأنشطة الجسدية أو الفكريّة أو العاطفيّة منفردة أو مجتمعة. ويكون لتعبير مشطأ رمريّاً عفويّاً أو مقصوداً، إراديّاً أو لاإراديّاً لبيان حالة ذهبيّة أو شموريّة أو موقف عاطفيّ مما بختلج داخل النّات والجسد والعكر إراء العالم الحارجيّ وإراء النّات المعبّرة نفسها (١٤).

قد يحصل التعبير بأبسط الوسائل وأقلها (الانفعالات التلقائية/الإشارات المجسدية) إلى أكثرها تنظيماً وإتقاناً وتعقيداً كما هو الشأن في اللّعة والآداب والعبود. فالإشارة باليد أو الرأس تعبير، والابتسامة تعبير، والضّحك تعبير، والبكء تعبير، والتحيّة تعبير، والقصّة والرواية والشّعر تعبير، وتنظيم حفل أو مهرجان ثقافي أو رياضي أو فلكلوري تعبير، العادات والتقاليد تعبير، احترام تنون الشير تعبير، والانتعاصة الفلسطينية تعبير وهلُم جرّاً وحيى يكون التعبير لغوياً عن طريق تناسق العلامات اللّمانية وحلها وترابطها.

أن التواصل فهو تعبير موجه إلى العبر يُفهم ويُؤوّل بالضرورة بين مجموعة من الأفراد تتواصع على دلالة الوحدات اللّسانية ومعانيها وطرائق استعمالها في بعار مجتمع لعوي محدد. ويقوم التواصل على وسائل لسائية بالقرجة الأولى، وهو ما يميّز انقواصل الإنساني من هيره من أي تواصل لا مقصود بواسطة إصدار لأصورت تلفئيًا (<sup>20)</sup>، ولكّ قد يحصل أيضاً بوسائل أحرى كالرّسم والحركة (الإشارة) والكتابة وهو ما يجمله تعبيراً فنيّاً أو غيره. ولا تخفى العلاقة بين التعبير والتواصل، ومع دلك لا ينبغي الخلط بينهما، فكل تواصل تعبير ولكن ليس كل تعبير تواصلاً، فالحوارية والتفاعلية والنبادل اللّعوي أساس التواصل، يسم لا ينطل المعير ضوورة حضور الآخر ومشاركته كشرط لتحقيق النّعبير،

اسراصل أساس حياتها. فمن السؤال عن الأحوال إلى نبادل المشاعر والأدكار و ستعراض الأخيار ووجهات النظر نقصل وبتواصل مع الأحر، وبهنا يكون التواصل هو كل عملية تبادل المعلومات والآراء والأفكار والتجارب ونقلها

Ibid, p. 40.

Ibid, p. 39 et anssi p. 43,

72 اللسانيات المامة

من شخص إلى آخر بقصد التفاعل والتأثير المعرفي أو الوجداني أو الإحدار بشيء أو الارتفاء بمستواه الجمالي أو القيمي أو الترفيه عنه أو إقناعه. وبالتواص بتم توريع الأنشطة المختلفة في المجتمع في مظاهره وببياته الطبيعية والنقابية المتنوعة. إنه خاصية إنسانية، فهو بتم بين البشر وحدهم. والطلاقاً من كون اللعة ظاهرة اجتماعية، فإن التواصل الاجتماعي شكل من أشكال الوجود الاجتماعي مع الأحر. ويكثف التواصل عن الاستعدادات المردية والجماعية في كعد لحياة العامة. وارتباط الأحداث اللغوية بالأحداث الاجتماعية يرجع أساماً إلى كون طبيعة الإنسان تنضمن شيئين:

- قابلية التراصل Communicabilité
  - قابلية الاجتماع Sociabilité

وهما مطهران أساسيّان في البُعد العرديّ والاجتماعيّ للإنسان يصعب العصل بيسهما، أو تحديد أيّهما أسبق في الرجود. وبديهي أنه خارج الشعرة المقنّنة والمشتركة (اللّسان الحاصّ بمجتمع معين)، لا يمكن الحديث عن أي قابلية اجتماعية أو تواصلية.

وليس التواصل بالأمر الجديد بالبسبة إلى الإنسان، إلا أنّ الأوضاع لعامة والملابسات التي سادت العالم مند بداية القرن العشرين وما ارتبط بها من مظاهر التحضر والتطور العلمي والتكتولوجي أعطى التواصل عبر وسائده المتنوعة (للمه الأعلام بجميع أنواهه الهاتف الكميونر الإنترنيت)، مكانة خاصة بحيث تم تطوير أساليه وتقنياته بشكل مقعل حتى بات العالم قرية (النشبيه لمارشان ماكلوان)، ولا يوجد اليوم ميدان من ميادين الحياة لا يعرف توطيف نظواصل.

وقد نجد من يطلق لفظ التواصل غير اللّغويّ communication non verbale على السائريّ أو حيوانيّ بمكنه أن يؤول على أساس أنه إشارة، لكنه لبس بالضرورة تواصلاً رغم أنه قد يكون محمّلاً بالإخبار (21).

لا ينحقق التواصل على الوجه الأكمل إلا يوجود بعض المكوّنات الأساسية وهي '

- ائمرسل مصدر الرّسالة عمليّة التّواصل.
- الرّسانة وهي الموضوع أو المحتوى (الأفكار) المراد إيصالها؛
  - لوسيلة وهي الطريقة أو القناة التي تنتقل بها الرّسالة
- المستقبِل وهو الجهة أو الشخص الذي توجّعه له الرسالة ويستقبلها من خلال إحدى أو كل حوائه المختلفة (الشمع والبصر واللّمس)

وترتبط وظائف التواصل بحاجات الناس الماذية وغير الماذية على السواف فيس بالمخبر وحده يحيا الإنسان، والحاجة إلى التواصل والإحبار، برهان على ليتطلع لكاس في أهماق الفرد إلى حياة أفضل يُشربها التعاون مع الأخرين، فائلس يتطلّعون إلى تحقيق نمو دواتهم من ثقافة، وحرية، واستقلال، واحترام الكرامة الإنسانية وكل ما يمكس التطلعات غير الماذية التي يتم السحي إلى تحقيقها من خلال التواصل، فضلاً عن إشباع حاجاتهم الماذية. وتشكل وسائل انتواصل بالسبة إلى ملايين البشر، الوسيلة الأساسية للحصول على التقافة وجميع أشكال التعبير المقلاق، كما أنّ للتواصل دوراً حاسماً في تدبير شؤون التعلّم والمعرفة وتنظيم الفاكرة الجماعية للمجتمع.

يرتبط التواصل بمفهوم هام في الدّرس اللّغوي عموماً وفي السّيمائيّات والسّيكونسيّات ونطريّة التّواصل بصفة خاصة هو مفهوم الإحبار шformation. والسّيكونسيّات ونطريّة التّواصل بصفة خاصة هو مفهوم الإحبار بين التّعبير والتّواصل رغم التّفاخل الحاصل بينهما، ينعين تعبير التّواصل من الإحبار هو اللّغة وإن كان أساساً يقتضي التّواصل (22).

يسع الإحبار من حاجة القرد والجماعة إلى تبليغ الآخر ما يتحالج الذّات من رعدت وأحاسيس متنوعه وكما في اللّغة نفسها، هناك نوع من علم التّوازن بين لكثنات النشريّة، سواء فيما يتعلق بالمعلومات المتبادلة أو بعدم التّوارن في للبات أو المقاصد التّواصليّة المراد التّعبير عنها. لبس هناك مماثلة أو تشابه مطبن بين أفراد مجتمع لغويٌ معيّن فيما يتعلّق بالمعلومات التي يودّون تنادلها

وفي مستوى إدراكها. إن عدم التوازن بين المتكلِّمين في قدراتهم اللَّعويّة وعدم الذّقة ومستوى الفرق لديهم في إدراك وفهم الرّسائل اللَّغويّة تُعدَّ كنها حصائص مميّرة للمعل اللَّغويّ عند الكائنات الشريّة.

مدئياً عدما يتحدث شخصان (أ) و (ب) قإن الأول بنقل شيئاً مملكه هو ولا يملكه الثاني، أي يعرفه هو ولا يعرفه الثاني. إن هدف الإخبار أن يصف بدقة وضبط كل ما يجب أن ينقل لإزالة وإقصاء كل ما له علاقة باللابقين "<sup>(2)</sup> noertitude.

لكن ما طبيعة هذا الإخبار؟ هل يمكن اعتبار تلقي تلعراف أو إلقاء خطاب أو رسالة بمثابة إخبار أم أنها وسائل تحتوي على الإحبار؟ (24 هل الإخبار هو ما يكون مكتوباً بالمداد على ورقة التلغراف أو الرّسالة أي المُعطى الموضوعيّ، أم أنه ما يوجد في وعي المتلقّي بعد قراءة التّلعراف؛ أي التّجربة اللّاتيّة النّاجمة عن القراءة؟

الإخبار بالنسبة إلى العديد من علماء النفس ليس لا هذا ولا ذائدا به ليس لا مادة، ولا حالة فكرية دهية. المكالمة الهانفية مثلاً تمكني من الحصول على جملة من المعلومات الأساسية حول مخاطبي مكانه/سنه/حالته النّعسية ووعيه وأشياء أخرى، لكن الرّسالة الأساس هي المكالمة هي مثلاً: اسأصل إلى الدّار البيضاء عبر القطار في الساعة الواحدة زوالأع (25).

#### ولمصطلح الإخبار دلالتان:

- إحبار إشارة information du signal أي كون هذه السّلسلة من الإشارات أو العلامات مختلفة هن فيرها بحيث يكون المتلقّي قادراً على التميير بين علامتين لعويّتين أو أكثر، تحتفظ بكلمة إشارة Isanal بالنظر إلى طابعها لتّعبيّ العامّ المستعمل عند تقنيّي التّواصل والإعلام ولاسيما في الأدسات الأمركة (لغربًا تعال لفطة إشارة كلمة العلامة اللّسانية Signe linguistique).

<sup>3</sup> Hörmann: Introduction à la psycholinguistique, p. 51 (23)

Ibid, p. 51 Est-ce que c'est une information ou contient de l'information? (24)

<sup>(25)</sup> المرجم نفسه.

إحيار دلالي information sémantique ويتعلّق الأمر بالمعنى الذي تحمله هده الإشارة أو تلك التي يترتب عليها تأويل information معيّل، المعلومة لذلالية هي ما يتادله شخصان، بحيث أن المتلقّي لم يكن يعرفها من قبل (26).

إن الاحتلاف بين تشخيص إشارة معينة وتحديد بوعينها وطبيعتها وتأويلها؟ أي تحديد معياها هو القرق الحاصل بين الإخبار الإشاريّ والإحبار الدّلائيّ تكون الإشارة تواصلية segnal communicatif إذا كانت هذه الإشارة تحمل خبراً من المتكنّم يجهله السّامع. ويتحدد الإخبار فيما يكون له معنى بالسبة إلى الباث وتظهر قصديّة التّواصل من جديد باعتبارها تشكل رغبة المتكلّم في نقل ما هو غير معموم لدمتلقي. فالإخبار هو كل ما له معنى بالنسبة إلى المتلقّي وهذا ما يحدّد قيمت (27). ليس هماك إخبار دلاليّ إلا إذا ساهم التّواصل في إضافة معلومات جديدة. عندما أدخل البيت وأنا عبلّل النّياب ويسألني أحد أفراد العائلة أيهطل ليملو واللّايقين بلارم التباس الرّسالة لا تحمل لي أي معلومة لأي لم أكن في حالة اللّايقين، واللّايقين يلارم التباس الرّسالة. وتقاس دوجة الإحبار على أساسين "

- موقعه ومكانته في القناة التواصلية.
- محتواه الإخباري؛ أي المعلومة التي يحمل.

رَنْ كَنْيَة الإخبار Quantité de l'information أو المحتوى الإحباري للرّسالة مرتبط بكثيّة اللّايقين التي يمكن للرّسالة أن تريلها من دهن المتلقّي.

لتحديد كفية الحبر أي المحتوى الإخباريُ يُلاحظ التناسب المكسيّ بيس المحتوى واحتمال الورود مصنته معينة معينة متوفّعاً بيسة هائية قلُ خير الإشارة وبعبارة أخرى ارتفاع درجة ورود الإشارة يقلّ من بيسة الجديد الذي تعصله. يكون الإخبار صعدماً أو صفراً الله عدما مكون حتمال إشارة معينة من درجة 1 أي ورودها متنباً به % 100، كما أن الإشارة التي يمكن تحديد محتواها الدلاليّ عن طريق السّياق لا تحمل إحباراً أي محذيد (بالمعنى السابق)

J. Lyons: Elements de sémantique, p. 40.

<sup>(26)</sup> 

ويعتبر علماء الإخبار أنّ قيمة المقاجأة valeur de surprise هي التي تحدُّد كمّية الإخبار، فكلّما كانت قيمة المفاجأة لخبر ما كبيرة كانت الإشارة دالّة أكثر؛ أي تحمل كمّيّة أكبر من المعلومات الجليلة إن جملة: «الرجل عصّ الكلب؛ دات قيمة معاجئة أكبر من قيمة نظيرتها: «الكلب عضّ الرجل» بحكم الحبر عبر المألوف الذي تحمله الجملة الأولى (28).

لكن ما يهم نظرية الإخبار من الوجهة الثفنية وهذا هو أصلها العمليّ (مظرية الاتصال عبد شانون وويدر 1949 Shanon and Weaver مثلاً) ليس هو ما يهم الباحثين الأخرين في علم الدّلالة والسّبكولسانيّات. وما يهم المهندس التّفيّ في النّراصل هو خبر information الرسالة وما يهمّ الأخرين هو دلالتها.

#### 2.3. مميزات اللُّغة البشريَّة من خيرها

الأنظمة التواصليّة التي ذكرتا يعضاً منها سابقاً لعات بالمعنى الصُّوريُّ للكلمة تشترك مع اللّعة الشريّة في جملة من السّمات والخصائص السّريّة ومنها:

- أولاً: الإخبار tinformation أي نقل جملة من المعلومات والأخبار.
- ثانياً المواضعة Convention؛ أي الاصطلاح على إسناد جمعة من المعاني والذلالات للوقائع حتى تقوم يبعض الأدوار والوظائف المنوطة بها في وظار مجتمع أو عشيرة معينة. وهذه الشمة تنطبق على اللّمة والصّورة و لأيقونات وغيرها من أنظمة التواصل الاصطناعية الأخرى.
- ثالثاً: الاعتباطية Arbetraire حيث لا يوجد أي رابط مهما كانت نوهينه بين أوجه الحدث السيميائي، أي من جهة الذال المرئي أو المسموع أو المكترب و المعلول وهو ما يعبر عنه من تصورات أو دلالات، ومن حهة ثانية بين الحدث موجهه الذالق والمعلولي والشيء ذاته الموجود فعلاً في العالم الحارجي.

مبدئياً تشترك كل الأنظمة الشيميولوجيّة في الغدرة على التواصل و سُعير غير أن التّواصل في اللّغة البشريّة لا يقف عند حدود الإخبار المحايد أو القارّ، مل يسعى إلى الرعبة الأكيدة في مشاركة الآخر الذي هو المنطقي مع معل

(28)

التواصل والتأثير فيه وانتظار جواب منه، سواء أكان إرادياً أم تلقائياً. أما الأنظمة استبعيولوجيّة، فإنها لا تصل إلى هذا العسنوى من التفاعليّة فالآداب والعل واللمات العلميّة (رباضيّات/كيمياء) لا تستجيب لمواصفات التواصل اللّغويّ ولا تحقق التواصل الذي تقوم به اللّعات الطّبيعيّة.

مادا يمير الله البشرية إذن من خيرها من أنظمة التواصل؟ ليس من السهل الإجابة هي هذا الشوال. نعم هناك إحساس تلغائي وموضوعيّ بأن ثمة فوارق فعلاً بين الله البشرية واللهات الأخرى أو ما أسماه البعض أشباه اللغات -quasi فعلاً بين الله المرا إلى الاختلاف الذي يُلاحظ حول معهوم الله نفسه كمفهوم تقيي وحود طبيعة الوقائع السيميائية وخصائصها العامة وما تتنير به، وأخيراً بالنظر إلى الكيفيّة التي يحصل بها التواصل والتعبير سواء بواسطة الله البشرية أو بواسطة أخرى.

يذهب البعض إلى اقتراح قصدية (سيّة) السّواصل communication باعتبارها معياراً أوّليّاً للتمبير بين اللّغة الطّبيعيّة واللّغات الأخرى. لكن الملاحظ أنّ هذا المعيار المباشر في اللّغة البشريّة موجود فعلاً في الأنطمة الأخرى بكيفيّة غير مباشرة، فشفرة الملاحة في البحار أو مجال الطيران أو المورس Morse أو فيرها نتضش بكيفيّة عير مباشرة قصديّة واضحة في لتّو صل بالدّرجة نفسها الموجودة في اللّغة البشريّة؛ أي أد ثمة طرفاً آخر يوجّه هذا التّراصل أو يقصد إلى حلق جسر معيّن مع المتلقي للتّأثير فيه، الشيء نفسه بعدق على الخطاب الإشهاريّ بالعتورة مثلاً (20).

قريب من هذا المعيار ما يراه بويسنس من كون اللَّعة النشريّة تشكل معام تراصل مباشراً، بينما اللّعات الأخرى تعتبر أنظمة تواصل تعويضيّة substitutifs أي أنها نشرجم وحدات الصّورة المكوّنة لها إلى نسبّي ثاني، فكل أنواع الكنامة Ecritare وقانون المورس والملاحة البحرّبة والجرّية ولغة الصم البكم كلّها أنظمة تعويضيّة بهذا المعنى (30).

G Mounin. Clefs pour la linguistique, Paris, Editions, Seghers, 1968, p. 37-38 (24)

<sup>(30) -</sup> انظر تحليل (ريك بويستس في كتابه: السيميولوجيا والتواصل. عديدة هي الدّراسات التي تناولت موضوع حصائص اللّعه الشريّة فياساً بالأنظمة =

في الأدبيّات اللّفويّة الحديثة عدة اقتراحات بشأن ما تتميز به المّعة الطبعيّة من غبرها من الأنظمة السّيميائيّة من خصائص؛ وهي حصائص لم تكن في يوم من الأبام موضع إجماع القارسين في هذا المجال؛ نظراً إلى احتلاف وجهات النظر والميادين التي بشتغل الباحثون فيها. ودون أن تعني أنّ ما نفتعه من اقتراحات لذي يعض الدّارسين هو أفضل مما لذي غيرهم، معرض لبعض الخصائص المميّزة للّغة البشريّة (31):

- اللّعة سبق من الأصوات التي يكتسبها الإنسان بسهولة، تنتظم في سبق فونولوجيّ حاص بكل لسان على حدة. وما يحتاج إليه هذا اللّسان قد لا يحتاج إليه لسان آخر.
- اللّغة سلوك إرادي تلقائي، بينما يغلب الجانب الاصطناعي على باقي
   الأنظمة السّيميولوجيّة التي يطلق عليها تجاوزاً مصطلح اللّعة، فالصّحك والبكاء
   والشّعال ليست لغات بالمعنى الدقيق.
- خطّية اللّمة Lineania أي أنّه لا يمكن إصدار أكثر من عنصر واحد في المرّة الواحدة على عكس الموسيقي مثلاً. ومعنى هذا، أنّ تُتابع العناصر والتُرتيب الذي تظهر فيه له قيمة أساسيّة في تحديد الحطاب وبالتالي التّواصل المرمع تحقيقه.
- تحديدية اللّغة Discretion: يكون الصّوت (اللّعويّ) دائماً محدّداً. فالصّوت إمّا/ب/وإمّا/م/ ولا يمكن أن يكون الاثني مماً. وكان سوسير أول من نبه إلى هغه الحاصّية المهمّة. وكل عنصر لغويُ أيّا كانت طبيعته يقع في نقطة رمنيّة محدّدة بالقياس على غيره من العناصر، فلا يمكن أن بجد أكثر من كلمة واحدة في الوقت دائه، وعلى حكس اللّغة البشريّة ليست الانتسامة (لمة سيميولوجيّة)

<sup>&</sup>quot; الشيبائيّة الأخرى ومن بين هذه القرامات التي رجمنا إليها مذكر ما يلي:
Yuen Ren Chao: Langage et systèmes symboliques, p. 11-14, Paris, Payot,
1970,1968

G Mounen. La linguistoque, au XXième siècle, p. 28-39 et p. 45-60.

J. Lyons: Elements de sémantique, p. 62-74

<sup>(31) -</sup> محي الدين محسّب: اتفتاح النسق اللساني، مرجم سابق، ص16 22.

حظيّة، والانتسامة ابتسامات بحيث يمكن أن يكون لها عدة دلالات في الوقت عصه

وكان شارل هوكبت Charles Hockett آكثر اللّسانييّن اهتماماً بحصائص اللّمه البشريّة التي جمع منها ما ظهر متفرقاً عند عيره من الباحثين، وحصائص اللّمة البشريّة كما عرضها هي:

- الاعتباطية.
- الضّائيّة وهي أنّ اللّغة تتشكل من الضّوت والمعنى وهذه الحاضيّة قريبة
   جذاً مما أسماه مارتينيه التلفّظ المزدوج،
- لإنتاجية وهي تقابل ما تتميز به اللّغة البشريّة من إبداع وخلق أي القدرة على إنتاج وتأويل ما لا حصر له من الجمل.
  - الطَّابِعِ التَّحديديُّ،
    - الذلالية.
  - لانتقال أي الحديث عن أشياء عائبة أو غير موجودة واقعياً.
- التبادليّة أي إمكانية النبادل مين الشامع والمشلقي في الوقت نفسه (التواصل).
- الاسترداديّة food-back وهي القدرة على استرجاع الكلام السّابق وتدكّره.
  - التخصصية أو الإثارة؛
  - النقل التعامي أي لا تنتقل اللُّعة بالوراثة أو بالغريزة وإنَّما بالتعلُّم
    - قابلية التملُّم learnability.
      - رڌ سل reflexe -

إمكاتِ استعمال اللّغة لتضليل الآخر أو للتّمويه أو للكلّب Prevancation رما شامه دلك (32).

وبجعل مارتيب المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المزدوج André Martmet الحرى بقول المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافز الله المنافز المنافز الأحرى بقول مارتيب إذا اعتبرنا التلقظ المزدوج نواة مركزية وباقي الحصائص المميرة للعا سمات هامشية؛ فإننا بهذا المفهوم سنجعل اللغة (البشرية) في مأمن من جميع أشكال التواصل المبهمة التي لا يمكن تحليلها إلى مستويين من التلفظ، و لنعة القييمية في نظره هي المنظومة التواصلية الوحيدة التي تتميز بعنفة نوعية أساسية هي التنفظ المزدوج، فإن لفظة لغة يجب أن يحتفظ بها للذلالة على كل أداة تواصل تنلفظ اردواجيًا، ومعى التلفظ المزدوج أنّ القول أو الجملة يحلّل إلى مستوين:

- مستوى أوّل هو مستوى التّلفظ الأوّل Première articulation حيث يُحلَّل الفرل إلى الوحدات الأساس التي تكوّنه والتي هي وحدات لها دلالة في داتها يسميها مارتينيه المونيمات Monèmes
- مستوى التّلفظ التّاني Deuxième articulation وهيه تحقّل المونيمات إلى وحدات صغرى ليس لها دلالة يسميها العونيمات Phonèmes وهي وحدات صوتية ليس لها معنى في ذاتها (33).

#### 3.3. وظائف اللَّفة

يستعمل لعظ الوظيفة للذلالة على العاية التي يروم المتكلّم تحقيقها من خلال نشاطه اللّمويّ، وبعبارة أوضح فإن وظيفة اللّغة هي الهدف الذي تستعمل من أجله اللّمة في مقام تواصليّ معيّن، والواقع أنّ هماك اختلامات نظريّة كثيرة لا مجال لحصرها حول وظيفة اللّمة؛ وهي اختلامات ثائجة من احتلاف لبعد لنظريّ والعكريّ الذي يُنظر من خلاله إلى قضايا اللّعة بصفة عامّة ولدتّمريف ، فدي يُعطى للّمة بصفة عامّة.

نُسك إلى اللَّمة عادة مجموعة من الوظائف. فالدّراسات الملسميّة و بمكربّة العامّة جعلت وظيمة اللَّمة نقل الوقائع faits. واعتبرها أرسطو مراة للمكر وأصبحت إشكالية الوظائف في العصر الحديث من أبرز العضايا التي تدولها

Andre Martmet. La linguistique synchronique, Paris, PUF, 1974, p. 7 et suiv

Andre Mastinet: Elements de linguistique génerale, Paris, Armand Cohn, 1974/

.960

المهكّرون على اختلاف مشاربهم. لكنّ السُّلوكييّن يرفضون إعطاء أي دور أو وظيفة خاصة لنّعة ماعتبارها سلوكاً مثل باقي السُّلوكات البشريّة الأخرى.

وقد مرّ سا أنّ عالم النفس بياجيه يحدد وظيفة اللّغة الأساس في التّمثيل Representation. وقد كان للفلاسفة والمتاطفة وكلّ مهنمٌ باللّعة تمريف لوظيعة للّعة كما يرومها من خلال اختصاصهم ومجالهم الفكري وما يحدم إطار لفرضيّات التي بدافعون عبها: اللّغة عند أرسطو مرآة للفكر وهي عبد المناطفة أداة للاستدلال إلخ...

يمير الدّرس اللّسائيّ بين وظيفة أساسيّة ووظائف ثانويّة للّغة. تتمثّل الوظيفة الأولى في كون اللّعة وسيلة للتّواصل وهو ما يهمّ اللّسائيّ في الدّرجة الأولى. أما الوطائف لظّانويّة فهي مجمل ما يسمده الدّارسون في مجالات معرفيّة أحرى من وطائف إلى اللّغة كالقول بأنّها وسيلة للإبداع أو لتقل الأفكار.

إلى هذا الرّأي يذهب شارل بالي Charles Bally حينما أكد أنّ «اللّغة التي متكلّمها جميعاً ليست في خدمة العقل الحالص ولا في خدمة الفنّ. إنّها لا تهدف إلى مثال منطقيّ أو مثال أدين. إنّ وظيفتها الأساسيّة ليس بناء القياسات المنطقيّة أو الخضوع للأوزال والتعميلات الشعريّة. إنها بساطة في خدمة الحياة لاجتماعيّة لا حياة الأفراد وإنما حياة المجتمع (34).

ريؤكّد النّسانيّون الوطيعيّون أهنيّة دراسة اللّمة باعتبارها وسيلة للتّواصل؛ وبالدّلي فإنّ الأساس في التّحليل اللّسانيّ هو الكشف عن الخصائص والمميّزات لتى تجعل عمليّة التّواصل أمراً ممكناً.

ولعل أشهر نموذج في تاريخ اللّسانيّات تمّ فيه تحديد وظائف اللّعة سُكل ممهج ومصموط هو النّعوذج الذي وضعه رومان باكبسون Bühler من (1897) وهذا النموذج في الواقع بطوير لما ورد عند بوهار Bühler من

Charles Bally: Le language et la vie, Genève, Droz, 1965/1925, p. 14. (347)

Roman Jakobson. Essais de linguistique générale, Paris, Editions de Minust, (35) 1963, p. 213-218.

وطائف أضاف إليها باكبسون بعص الأفكار التي أفرزتها في منتصف القرن العشرين نظريّة التّواصل théorie de la communication عند شانون وويمر.

انطلافاً من البنية العامّة لعملية التواصل بين السّامع والمتكلم حدّد ياكسود المكوّنات السّنة التي تقوم هليها بهة النّخاطب وهي:

- 1- المرسِل [المتكلُّم] Destinateur .
- 2- المستقبل [المتلقّى/ السّامع] Destinataire . -2
  - 3- الرّسالة [الخطاب] Message -3
    - 4- الاتصال Contact
    - -5 المرجع Referent
      - -6 الشفرة code -6

يبعث المرسل رسالة إلى المستقبل بحيث يكون لها مرجع تندرج فيه ويشمل مجموع الأشياء التي يتم الحديث عبها، ولكي بدرك المستقبل هذه الرسالة يجب أن يكون هناك اتصال بينه وبين البات، وهو عبارة عن قناة فيزيائية (الأصوات اللّغرية) ويتم الاتصال بواسطة شمرة مشتركة هي اللّمة، ويقدم نموذج ياكبسون للوظاف على الشكل التالى:

للرجع

الخطاب

المرسل \_\_\_\_\_ المستقبل

الاتصال

الشفرة

ويرى باكبسود أن كلّ مكون من هذه المكونات يمكمه أن يمدّنا وظيفة معيّنة. وعلى هذا الأساس مستطيع الحصول على ستّ وظائف رئسية منبوعه الأهمّية بحسب المكون الذي يتمّ الاهتمام به أثناء التّواصل، وقد يؤدّي لحطاب بعسه عدة وظائف في الوقت ذاته. والوظائف الستّ هي:

- الوظيمة التعبيريّة Fonction expressive يكون محورها الفرد المرسل من حلال ما ينتجه من عبارات تدلّ على حالته النّهسيّة ومشاعره الانمعائية. فالجمل مثل النّا سعيد جداة وقعسرور لكوني فزت بالسّباق بعد أن عانيت كثيراً وتحملت، آه كانت لعظة جميلة، أنا سعيد، لا أجد ما أعبّر به عن فرحتي الغبر بوضوح فن حالة صاحبها النّفسيّة .
- الوظيفة التأثيريّة Fonction constive وتتركّز حول المستقبِل؛ وتشعل كلّ أساليب النّداء والأمر والطّلب؛ وكلّ ما يُراد به النّأثير في المستقبِل لحمله على فعل شيء، أو تصوّره. (هي الوظيفة التي تنظر إلى اللّغة على أنها أداة لتحقيق جمعة من المآرب الفرديّة).
- الوظيفة المرجعية Fonction référentielle وتتمحور حول الأشياء المرجودة في العالم الحارجيّ التي يتحدّث عنها الخطاب كما في: «البدلة جيّدة» «الشماء صافية». «الجوّ معطوة «اللّمية مرتفعة التّمن».
- الوظيفة اللافية Fonction phatique (من اللَّغُو) وتقوم أساساً بدور المحافظة على التواصل والاتصال بين قطي عملية الحطاب واستمرارها، (هل تسمعي؟ هل فهمت؟ إسمع ما أقول/معم، نعم، أسمعك، فهمت، أنا أعرف جيداً ما تقول).
- الوظيفة الماورائية Fonction métalinguistique وتتمركز حول الشعرة؛ أي للعة ذائها كما هي الحال عندما يتعلق الأمر بالتّعريفات اللّغويّة أو المُعجبيّة وتحديد لمعاهيم حيث تتكلم اللّغة عن نفسها أو تصف نعسها مثلاً القاهدة للحريّة (لبيتدأ اسم مرفوع يقع في أول الكلام) مثال واضح لهذه الوظيمة وهذا يصدق على لعة العلوم بصغة عامة.

الوظيمة الشاهرية Fonction poétique وتتمعور حول الخطاب نفسه، وينظر من خلال هذه الوظيمة إلى الخصائص الجمالية والمثبّة للنّص النّمويّ أبّاً كانت طبعته.

وممكن تصوير هذه الوظائف على الشَّكل التالي "

|                  | إحالية  |                 |
|------------------|---------|-----------------|
| ــــــــ تائيرية |         | ئەبىرى <u>ة</u> |
|                  | شاعريّة |                 |
|                  | ₹.ä¥    |                 |

إنّ نموذع ياكبسون رغم ما يقدّمه من إيجابيات في مجال تحديد وظائف اللّغة بالقياس إلى غيره من النّماذج اللّسانيّة وغيرها يطرح مع ذلك جملة من انتّساؤلات. فهو يعتبر النّواصل عمليّة بسيطة نشبه في بيتها العامّة بطام نظريّة النّواصل Théorie de la communication التي وضعها شابون و ويفو في نهاية الأربعينيّات والذي كان له أثر كبير في اللّسانيّين وغيرهم، غير أنّ نموذج ياكبسون لا يقدّم أي معايير صوريّة لتحديد الوظائف المعروضة، فما لمينا سوى بعض المؤشّرات اللّغويّة النّفيّة والدّلاليّة العامّة المرتبطة بهذه الوظائف. ومهما يكن فإنّ اعتبار اللّغة وسيلة أو أداة للتّواصل أو للتّعيير عن الفكر أو لنقل الأفكار يوحي وكأنه عن الممكن تصوّر أيّ وجود مستقل للّغة خارج ماهيّة الإنسان نفسه.

في ظل اردهار التظربات الحديثة في التواصل والإعلام (متائجه ملموسة في وسائل الإعلام الجماهيرية تلفريون/سيما من خلال مظاهره المتعندة الإشهار/ المصورة) بات من المؤكد القدرة على التحكم في التواصل لتكييف ما يمكن توجيهه للمتلقي بكيفية نكون قادرة على إقناعه والتأثير فيه بشكل ملموس أو كما يقال لصنع رأي عام وفق مقاييس محددة ولمايات معينة سلفاً. معم أصبح من الممكن التحكم في قيمة المعلومات والكثية المراد نقلها وبالتالي أصبح النظر موخها إلى «الكيف» كفيمة إجرائية تستمد أصولها مما نقدمه العلوم الأخرى وفي مقدمتها اللهائات.

# الباب الثاني

اللسانيات تاريخ وتطور



## الفصل الرابع

## تاريخ اللسانيّات: أيّ تاريخ؟ لأيّ لسانيّات؟

## 1. ﴿ تَارِيخُ النَّسَانِيَاتُ

ليس البحث في اللّعة وما يرتبط بها من قضايا معرفية شيئاً جليلاً في المعكر الإنسان. فهو قليم قدّم اللّغة نفسها. قمنذ أن رُجِدَ الإنسانُ، وحيثما وُجِدَ، وُجِدَ معه تفكير حول اللّغة واللّعة. ومنذ وعلى الإنسان أهمية اللّغة ودورها في حياته العامّة و لخاصّة، طرح بصيغة تلقائية جملة من الأسئلة الهامّة منها

- ما أصل اللَّعة؟
  - ما أقلم لمة؟
- كيف وصلت إلينا؟
- لماذا لا يتكلّم الناس جميعاً اللّغة تفسها؟
- ما علاقة الكلمات بالأشياء المتحدّث عها؟
  - كيف يحصل الثقاهم باللُّغة؟

لقد النبه الإنسال إلى هذه الآلة العاديّة والغربية في الوقت دانه ووصّل به لإعجاب إلى درحة النّقابيس والتألبه، فجعلها مفتاح الكون الذي عاش فيه، وشفره بعك كثير من الأسرار المحيطة به، فربطها بالفوة العببية والممارسات الشحريّة، وبالطّفوس النّبنية والشّعائر الاجتماعيّة المختلفة (1)، وثنيّن النّفوش

Justa Kristeva: Le longage cet incomme une initiation à la linguistique, Paris, (1) Scini, Collection Points, 1981/1968.

والآثار القديمة رعبة الإنسان في تجسيد مظاهر لغته، كما هي الحال في الكنابة المصرية القديمة وفي هيرها.

هذا الوضع الأوليّ للفكر اللّغويّ بجعل كتابة تاريخ المكر اللّعويّ شبئاً صمباً تُطْرحُ معه جُمْلَةٌ من الإشكالات المنهجيّة والنّظريّة فكتابة النّاريح عموم هي كتابة دانيّة، تبطلق من إطار وآدوات معرفية مختلفة في الزّمان والمكان عن الموصوع المؤرّخ له. إن مؤرّحي كلِّ حقبة يدوّنون النّاريح ويعهمونه انطلاق من وجهة نظرهم، وهو ما يعني أنّا نكتب النّاريخ كما بريده أو على الأقل كما بعهمه ونتصوّره، إنّه نوع من الإسقاط. إنّنا نحلق النّاريح الذي بقوم بكتبته بحسب بمط تعكيرنا (2). وبهذا المعنى فإنّ كتابة النّاريح قراءة حديثة لمعطيات تعليمة، نظرح مشكل حدود قراءة الآراء والنّصوّرات اللّعويّة القديمة وتأويدها.

والدّراسات التّاريحيّة غالباً ما تَنْظُر إلى الفكر اللّغويّ القديم بعيون الحاضر وتصوّراته مقتصرة على الجوانب التي تبدو متّصلة على نحو خاص بالمقاربات والأفكار الحاليّة أو تبدو غير متصلة بها. وتعكس النّظرتان معا تصوّراً مغدوطاً لتاريخ علم معيّن، حيث يتم النّظر إليه بوصفه تقدّماً مظرداً حيناً وغير مظرد أو منحرفاً أحياناً، نحو هدف محدّد سلعاً من قبل الوضع الراهن للعلم (3).

وتأسيساً على ما سبق، فإن كتابة ثاريخ الدراسات اللّعويّة القديمة العلاقاً من موقف لسابي حديث، ثعني بكل بساطة رفض كثير من جوانب التّفكير اللّغوي القديم، خاصة ما يتعلق بنشأة اللّغة، والقول بأفضلية بعض اللّغات على أخرى الاعتبارات عبر علميّة، والاهتمام ببعض المستويات اللّغويّة دون غيرها، ومعالجة

G Mourine Histoire de la linguistique des origines au XXième siècle, Paris. (2) PUF, 1968, p. 7

توحد ترجمة عربية لهذا الكتاب الأساسي في باريح المكر اللعوي بعنوان تاريح علم اللغة منذ تشأنها إلى القرن العشرين، ترجمه بدر الدين العاسم، منشورات الجامعة السورية، هشتن، 1972

 <sup>(3)</sup> روبتر: موجز ناريخ علم اللغة، ص20، ترجمة أحمد عوض، هالم المعرفة رقم 227
 الكويت، تشرين الثاني/بودمبر، 1998 وهو ترجمة؛

R H Robins. Breve histoire de la linguistique de Platon à Chomsky, Parts, Seul, 1976, 1967

معص القصابا مطرق معيدة. وقد أدّى هذا الموقف بكثير من الباحثين اللّعوبين لمحدثين إلى رفض المكر اللّغويّ القديم جملة وتفصيلاً. لكنّ هذا لا يعني لتقليل من أهمية المكر اللّغويّ القديم الذي كانت له مواقف سليمة في كثير من العصاب الذي وقف عليها بعمق ودقّة، وإن لم تكن أسبه المنهجيّة واضحة دائماً بشكل كاف.

ولا شدة أنّ ابتكار الحقل والكتابة عند المصريين والأقديّين والسّومريّين والعبيقيّين ثم الهنود هو في ذاته ابتكار حضاريّ هامّ، وهو أيصاً مثال على لمستوى الذي بلعه الدّرس اللّعويّ في هذه الحقية الضّارية في عمق التّاريخ، رهم أنّ المصادر التّاريخية الفديمة والحليثة لا تتحلث عن وجود كتابات لغريّة حقيقية قائمة في ذاتها. إلا أنّ هذا لا يعني انعدام تعكير لغويّ. فالمستوى الحضاريّ الذي بلغه لشومريّون (4000 سنة قبل الميلاد) والأكديّون (3600 سنة قبل الميلاد) ثم المصريون (4000 سنة قبل الميلاد) عي مجالات الإدارة والتّشريع والعكر والهندسة والمعمار والقتناعة والاقتصاد وما يتطله من تظيمات وضبط، كل ذلك عليه الشبكة من المعارف متداولة بين الأفراد والمؤسّسات القائمة آنذاك، ومشاعة اللهري المعارف متداولة بين الأفراد والمؤسّسات القائمة آنذاك، ومشاعة اللهر ست والآثار الذي عاصرتها أو بُنيت قبلها أو بمدها من دون وجود بحوث لغويّة متطورة تُمَكّن من مسايرة هذه اللّفة وتداولها في مختلف المستويات، وتكون لغويّة متطورة تُمَكّن من مسايرة هذه اللّفة وتداولها في مختلف المستويات، وتكون لغويّة متطورة تُمَكّن من مسايرة هذه اللّفة وتداولها في مختلف المستويات، وتكون

وقد مرت الكتابة الإنسانية بثلاث مراحل أساسية هي(4):

مرحلة الكتابة التركيبية Ecriture synthétique ويعود تاريح هذا الوع من مرحلة التركيبية إلى المعياة الأولى للبشرية في سيبيريا وألاسكا وهدود أميركا

<sup>(4)</sup> Patrick Guelpa: Introduction d l'analyse linguistique, Paris, Armand Colin, 1997 مرفة اللغة، مرفة اللغة، ويسكن الرجوع في موضوع نظور الكتابة عند الإنسان إلى جورج يول: معرفة اللغة، العصل 2. من 2-1995، دار الوفاء للنبا الطباعة والبشر، الإسكسارية ط1، 1995

مند 5000 سنة قبل الميلاد، ونتمثل في مجموعة من الرموز التي نمثل قولاً بأسره فهي كتابة أفكار Ecriture idéographique لأنها ترمز إلى أفكار محددة.

مرحلة الكتابة التحليلية Ecritice analytique: عرف هذا النّمط من الكتابة مع النّومريّين والمصريّين والطينيين، وفيها أصبحت الكتابة قادرة على أب نرمر إلى شيء أو فكرة برمز محدد. فلكلّ كلمة شكل محدد وحيد وثابت يحدد موقعه في القول الواحد.

- مرحلة الكتابة الصوتية Ecriture phonetique: وهي الكتابة التي متعامل بها اليوم في جُلّ اللّفات العالمية والتي تم فيها التّحرّر من النّرعين السّافين من الكتابة. وتنميّز الكتابة الصّوتيّة باقتصادها في عدد الوحدات الصّوتيّة والصّرفيّة والاستقلاليّة في الوظيمة التّركيبيّة والدّلاليّة عكس ما كان متداولاً هي الكتابة التّركيبية والكتابة التحليليّة. وتُعدّ الكتابة الصوتية مرحلة حاسمة في تطوّر الفكر البشريّ نظراً إلى ما كان لها من أثر إيجابيّ هي نقل التّراك الإنسانيّ من المحلّية إلى الإنسانيّة كما يشهد على دلك انتقال الثّراث الهمديّ واليونانيّ و لعربيّ لاسلاميّ خارج حدود المتاطق التي ظهر فيها هذا الثّراث.

وقد كان للكتابة أثر إيجابي في الترس اللّعوي وهو ما أشار إليه للساني الفرسي أبطوان مبيه Matome Meillet قائلاً إن أولئك الذين أوجدو الكتابة وأتفنوها كابوا من محول اللّعوبين وهم الدين أبدهوا علم اللّغة دلك أن تريخ الكتابة ودراسة الظرق المتبعة في الكتابة ذو صلة وثيقة بالبحث في طبعة اللغة وسيتها، الفاختراع الكتابة أثى بالبلاهة إلى التفكير في اللّغة، ألان هذه لتقنية أبررت عناصر اللّغة الشّفهيّة ثم فصّلت عباراتها على الأقل إن مم بقل مفردانها؟

#### العلوم وتاريخها: أيّة علاقة؟

نظراً إلى ما تطرحه إشكاليه التأريخ للعلوم من قصايا منهجية السيّما في

 <sup>(5)</sup> فقلاً عن جورج مومان علم اللعة منذ نشأتها إلى القرن العشرين، ص35

<sup>(6)</sup> المرجع النابق تعنه

لمسترى الإستيمولوجي، فإن الرجوع إلى أرضية معرفية عامّة يمكن اعتمادها أسساً للحلبث عن تاريح الفكر اللّغويّ أمر لا معرّ منه، من شأبه أن يساعد القارئ على نمثل وإدراك بعض القضايا المهجيّة التي يثيرها التّأريخ للعلوم بصفة عامّة وستنقح المترتّبة على تاريخ الفكر اللّغويّ بصفة خاصة. إنّ كثيراً من الكتابات المتعلقة بتاريخ اللّماتيّات عربية وغربية على السواء لا يمكن استيمابها الا باللّمار إلى مثل هذه المتعلقات الإبسيمولوجية والإشكالات المرتبطة بها.

إنّ البحث في تاريح العلوم ليس بالعسألة الهيدة. هل من صرورة نظرية ومنهجية لتاريح العلوم؟ سؤال لا يحظى منذ النّهضة العلمية الحديثة بإجماع العدماء أنفسهم، سواء أتعلق الأمر بمختلف المجالات العلميّة، أم بالتاريخ أو بانفسفة. ويُبَيِّنُ البحث في تاريخ العلوم أن العلوم لا تنشأ بين عشية وضحاها، بر إنّه مجموعة من المراحل المتعاعلة يأحذ بعضها من بعص. هذا التصوّر لنشأة لعلم يوصف بالاستمراريّ؛ أي استمراريّة العلم وتطوّره عبر مراحل تتفاعل فيما بينها أخذاً وعطاة سلباً وإيجاباً لتصل إلى درجة التضج.

ومقابل هذا التصور الاستمراري نحد الموقف الذي يقول بالقطيعة بين مرحل لعكر العلمي. ويترغم هذا الاتجاء العيلسوف الفرنسي غامتون باشلار مرحل لعكر العلمية. ويترغم هذا الاتجاء العيلسوف الفرنسي غامتون باشلار Gaston Bachclard الذي يرى أنّ العلم-أو التورة العلمية الحقيقية لا يشأ ولا يتحقّق إلا إذا قطع كلّ الأواصر المعرفية والتصورية والمسهجية التي تربطه بعلم العصر لدي سبقه الذي تاريخ العلم هو أخطاء العلم. إن تاريخ العلم ليس تاريخ للحقيقة، بل هو تاريخ ما ليس العلم إيّاه، وما لا يريد العلم أن يكونه، وما يعارضه العلم، تاريخ العلم هو تاريخ اللاعلماً.

رسواء أنعلق الأمر بالتصور الاستمراريّ أم بالقطيعة، قمن الواضع أنه بسعي السبير بن ما يسمى بدايات العلوم Commencements وأصولها Pre-bistorique فييس لهما الوضع الإستيمولوجيّ نعسه، قمن العلوم ما تكون مرحلته ما قبل لمدمية Pre-bistorique من قبيل ما هو قبل تاريخي Pre-bistorique. وبالتالي لا

 <sup>(7)</sup> محمد عابد الجابري، منخل إلى قلسعة العلوم، ج1، دار البشر المعربية، الدار ليصاء، 1976، ص50.

قيمة له، ومن العلوم ما يشكّل تاريخها جزءاً أساسيّاً منها، يساعد العلم على تجاور نعسه ويدفعه تحو التّطوّر والتّقلّم، فالتأريخ لبدايات علم من العلوم قد يكون ضروريّاً بالنّسة إلى نعض العلوم، وقد لا يكون كذلك إطلاقاً بالنّسة إلى أحرى، ويحصل أنّ كل تجليد وتقلّم وتطوّر يقتصي بالنسبة إلى نعص العنوم تجاهل المرحلة الماضية حاضرة في ذاكرة تجاهل المرحلة الماضية حاضرة في ذاكرة نعص العلوم واستمرارها في الحاضر والمستقبل، مثلما هو الأمر في جوابب عديدة من البحث اللّمانيّ الحديث.

إن التاريخ العلم المن حيث إنه مجموعة متماسكة من المبادئ والتصوّرات العامة المتحكّمة في تناول الظّواهر الظّبيعيّة، ومن حيث إنه طريقة عمل خاصّة في التّحليل الفكريّ يُحيل على التّطورات الحاصلة في صوغ المبادئ العامة لممارسة العلميّة والعقبات التي اعترضتها. وتاريخ العلم بهذا المعنى، هو العلم داته إلى خَذْ ما، الآنه يعود بنا إلى أصول المعارسات العلميّة لفهمها بكيميّة أفضل وأعمل من أجل توضيح شروط إنتاج المعرفة العلميّة ذاتها، الوالعلم بالمعنى الواسع له تاريخه شأنه في ذلك شأن النّاس، وشأن المفاهيم العقليّة والأخلاقيّة. والعدم، في كل جيل لا يبدؤون من فراغ، ولكهم يعملون من خلال وعلى أساس الوضع في ذلك من فراغ، ولكهم يعملون من خلال وعلى أساس الوضع في كل جيل لا يبدؤون من فراغ، ولكهم يعملون من خلال وعلى أساس الوضع في عصرهم ورثه العلم يوجه عامٌ في ثقافتهم وفي عصرهم عصرهم ومنه أله العلم يوجه عامٌ في ثقافتهم وفي عصرهم ومنه أله العلم وورثه العلم يوجه عامٌ في ثقافتهم وفي عصرهم ومنه أله المنه المنه والمنه المنه والمنه واله والمنه و

إن نظرة العلماء مخصوص موضوع التأريخ للعلم تحتلف من زمان إلى آخر ومن حقبة معرفية إلى أخرى، فقد يصبح تاريخ العلم هو تاريخ المعرفة الإنسائية نفسها، اإن تاريخ العلم هو في آنِ واحد تاريخ المعرفة البشرية وتاريخ الرجال الذين يتعلّمون معرفة العالم؛ (...) اإنْ تاريخ العلم هو قبل كل شيء تاريخ فهم اللهن يتعلّمون معرفة العالم؛ (...) الأن تاريخ العلم هو قبل كل شيء تاريخ فهم العلم؛ (المعلم السن تاريخاً موحداً، ولكنه أصباف وأنواع ليس ها مجال الخوض في تفاصيلها (الله ويكفي القول إنه تاريخ منشعب يشمل روايا متعددة تصب في مجملها في خضم البحث عن الأسس العلمة والمعهجة التي متعددة تصب في مرحلة من مراحله، أو التي استنفت إليها نظرية من النظريّات

<sup>(8)</sup> روئز، موجز تاريخ علم اللغة، مرجع سابق، ص19

<sup>(9)</sup> الجابري، مدخل إلى قلسفة العلوم، مرجع سابق، ح1، ص52

<sup>(10)</sup> المرجم السابق، ص47 وما بعدها.

المدميّة، أو إنها في النهابة صورة ما تقريبيّة عن واقع ممارسة علميّة في مجال معرفيّ معيّن.

ومع دلك، فإن هذين الموقفين، «الاتصال والانفصال» يطرحان جملة من لإشكلات الدّفيقة المترنبة على العلاقة بين العلم والتّاريخ، أو على الأصح بين لعلم وتدريحه، تلك العلاقة الني كانت دائماً علاقة توثّر واستعزار كلّ منهما للأحر. إنّ العلاقة بين العلم وتاريخه تقرز مجموعة من المشاكل الحقيقية، وتطرح عدداً من الأسئلة التي لا نحصل دائماً على أجوبة شافية عنها ا

- متى ينبغى الربط بين العلم وتاريخه؟
  - كيف يجب أن يتمُّ ذلك؟
- مل منك نظرية عامّة لتاريخ العلوم؟
- ما النتائج العلميّة والمنهجيّة المترتّبة على الرّبط بين العلم وتاريخه؟
- عن يتعلّق الأمر بعضول فلسعيّ إراء العلم، أم بهاجس علميّ نحو القاريخ؟

إن بصدد مشاكل فلسفية ومهجية تعابق العلم، كنظرية عامة، والفلسفة والقاريخ، إضافة إلى السجال العلمي الخاص بهذا العلم أو داك: رياضيات، وغيرب، وبيولوجيا، ولسانيات... كل هذه المعارف مجتمعة في الوقت ذاته وسو ، أتعلق الأمر بالاستمرارية أم بالقطؤر الطفري أم بالقحولات في معاذج العلوم بظل قائماً تُقارَحُ معه جملة من المشاكل المعموية والعلسفية. والأسئلة الهامة في تاريخ العلوم تتعلق بالتساؤلات المشروعة حرب العائدة المنتظرة من تاريخ علم من العلوم هو اللسانيات هنا

أمكون تاريخ علم ما وسيلة لاكتشاف الحقيقة العاضية فقط، أم أنّه وسلة للوصول إلى المنهج العلمي الضحيح؟

Voix La notion de paradigme chez Thomas Kulm dans: Structure de revolution (11) scientifique.

حل یکون تاریخ العلم تاریخ انتقال المذاهب اللّمویّة ونظریّاته، و سقاد المبادئ والطّرائق المتعة؟

هل يكون ناريخ العلوم تاريخاً في المصادر والتأثيرات الكسرى لمي عرفتها؟(١٢)

ومن الأسئلة المنهجيّة والمكريّة التي تطرح نعسها بالحاح، وتُشكّل تو ة العمل التاريخي، ما دام هناك حاجة إلى تاريح اللّسانيّات أو العكر اللّغويّ القديم على الأصح، ما يلي:

- أَيْ لَسَائِاتُ نَفْصِد؟
- أيّ تاريخ للسانيّات؟
- كيف ينبغي أن يكون هذا التّاريع؟

#### 1.2. النَّسانيَات الحديثة: أيْ تاريخ لأيَّ لسانيات؟

يذكر جورج مونان Georges Mounin أنّ لفظ لسانيّات Linguiste في اللّغة الفرسية سنة 1833، بيما استعملت كلمة لسانيّ Linguiste لأول مرة من اللّغة الفرسية سنة 1816 في مؤلفه مختارات من شعر التروبادور من قبل رينوار Rainouard سنة 1816 في مؤلفه مختارات من شعر التروبادور Linguistique أنّ اللّسانيّات العائمة Troubadeurs ومن المعلوم كذلك أنّ اللّسانيّات العائمة القرن العشوس مع genérale لم نصبح علماً هامّاً قائماً في ذاته إلا في بداية القرن العشوس مع دروس دو سوسير ما بين 1906 و1911 وعلى أبعد تقدير مع نشر هذه لدروس سنة 1916 لذا فإنّ القول بظهور اللّسانيّات على يد سوسير، يعني بساطة إنعاء قرون طويلة من النّشاط اللّغويّ في حضارات مختلفة هندية ويونانية وعربيّة إصافة ألى الجهود اللّغويّة لفترة ما بعد النّهضة الأوروبيّة.

كيف بمكن للدَّارس أن يتناول موضوع تاريح التعكم النَّعوي في صوء الموقعين السَّالفين؟

<sup>(12)</sup> جورج مونان، تاريخ علم اللغة منذ شأتها إلى القرن العشرين، ص3

G. Mounan, La linguistique du XXième siècle, p. 5.

رَ لَهُكُمُ اللّهُويَ يَشْمُلُ مَجْمُلُ الأَفْكَارُ وَالآرَاءُ وَالنّصَوْرَاتُ التِي ثُمَّ إِنْنَاجُهَا فِي مَحْلُفُ اللّغاتُ وَالثّقافَاتِ. وَبِهِدَا الْمَعْنَى، فَإِنْ اللّسَابَاتُ لا تَشَكّلُ سوى جزّء حاصٌ مِن التّفكيرِ اللّغويُ المَعْنَدُ عبر النّاريح والحصورات الإنسانيَّة الكبري. إنّها أوّلاً وأخيراً فكر له سماته وحصوصيَّاتُه التي والحصورات الإنسانيَّة الكبري إليّها أوّلاً وأخيراً فكر له سماته وحصوصيَّاتُه التي تميّره مِن أَنُواعُ التفكيرِ اللّغويُ الأخرى كالفكرِ اللّغويُ النّاريخيُّ وألفكر للنّعويُّ المفارن.

إنَّ إطلائة سريعة على الأدبيّات اللّسانيّة الحديثة تبيّن بجلاء وجود هذي التُصرّرين في التّعامل مع تاريخ الفكر اللّغويّ. يدهب بلومعيلد مثلاً إلى القول إنَّ الدراسة العلميّة للّغة لم تبدأ إلا مئذ القرن الماضي فقط عن طريق الملاحظة الراهية والواسعة وبالتالي ليست اللّسانيّات سوى في بداياتها (191)، وهو بذلك يحدّد ميلاد اللّسانيّات على أبعد تقدير في القرن التاسع عشر، أي مع ظهور لمبيح التّاريخي-المقارن على وجه التّقريب.

إنَّ موقف بلومفيلد المتشدّد الذي بُلعي الفكر اللّعويّ القديم، لا يأحذ به لسابيّ آخر. وفي اتجاه مغاير لموقف بلومعبلد السابق، يحاول روينز R H لسابيّ تحر. وفي اتجاه مغاير لموقف بلومعبلد السابق، يحاول روينز Robins في كتابه الهامّ التاريخ الموجز للسابيّات من أفلاطون إلى تشومسكي Brive histoire de la linguanque de Platon d Chomaky توضيح طبيعة العلاقة بين لتميّر،ت اللّغويّة القديمة والتّصوّرات اللّسانيّة الحديثة الإن اللّسابيّات اليوم، مثبها مثل قروع العلم والمعرفة الإنسانيّة الأخرى، ومثل كلّ ماحي الثقامات الإنسابيّة، عبارة عن تاج لماضيها، وهبارة عن مادّة لمستقبلها. والأفراد يولدون ويسون ويعيشون في بيئة تتحدّد فيريائيّاً وثقافياً بماضيها، وهم يشتركون مماً في هده البيئة» (15).

منر من الموقف بعده جورج مونان الذي يرى أن أصول اللسائبات تضرف في عمق التاريخ الفكري والمعرفي الإنساني، فإن اللسائبات الحديثة لم نستن فجأة في الفرد التاسع عشر كما تنفجر العاصفة في سماء صافية. لعد مهدّب

Léonard Bloomfield; Le Langage, p. 9, Paris, Payot, 1972, (V O1933). (14)

<sup>(15)</sup> رونت موجز ناريخ علم اللغة، مرجع سابق، ص19.

(17)

لظهورها آراء سابقة في اللّغة، على الأقل مند مصر القديمة ا(16). إنّ هما الكلام ردّ مباشر وصريح على موقف بلومفياد.

وفي سباق آخر، يوضح مونان فكرته السّامقة مشيراً إلى هذه القصية في بعدها التّاريخيّ والمعرفيّ مع ما تطرحه مسألة نشأة اللّسانيّات من احتلافات جوهريّة في رؤيتنا لتحديد تاريخ اللّسانيّات نفسها. يقول "بختلف تاريخ اللّسانيّات بحسب وجهة النّظر التي قد يتّخذها الباحث، وعليه ون اللّسابّات قد تكون نشأت حوالى القرن الخامس قبل الميلاد (بشير إلى اللّغويُّ الهنديُّ الشهير بانيني Paum)، أو مع بوب Popp سنة 1816 أو مع سوسير سنة 1916، أو مع ترويتسكوي سنة 1956،

ومعلوم أن الأسماء التي ذكرها مونان تُحيل على محظات هامّة في تاريخ الفكر اللّغويّ قديمه وحديثه، وهي محظات كان لها أكبر الأثر على تطوّر لنّرس النّغويّ عموماً وفي اللّسانيّات بصعة حاصة. وبقدر ما يشكّل هؤلاء الأعلام محظّات تاريحيّة توحي لأول وهلة بالاستمرارية على المستوى الرمنيّ المحض، ونيها من حيث المضمون النّظريّ للسانيّات تمكس أيضاً قطائع إبستيمولوجيّة بدرة مكّنت اللّسانيّات من تجاور فاتها وتاريخها في آنٍ واحد.

ويلاحظ متتبع تاريخ الفكر اللّمويّ عمرماً واللّسانيّات بصفة حاصّة، أنّ اللّسانيّين الدين كان لهم دور الريادة في اللّسانيّات الحديثة، وشكّنوا بدون شكّ معطّماً تاريخيّاً حاسماً في تطوّرها، كان لهم موقف إيجابيّ إزاء الإرث اللّمويّ الفديّ مبيّان في دلك ما تلقّوه عن غيرهم من اللّفويّين أو اللّين هاشوا في كنفه من دون تقلّله كليّاً أو جرثيّاً. هذا ما حصل لسومير (1857-1913) وتشومسكي من دون تقلّله كليّاً أو جرثيّاً. هذا ما حصل لسومير (1857-1913) وتشومسكي (1928 -) وهما من أقطاب اللّمانيّات الحديثة ورُوّادها من دون ممارع

إنَّ سوسير الذي يُعدَّ في نظر جميع مؤرَّخي الفكر النَّعويَ مؤسّس النَّساسِات، بوصفها علماً مستقلاً له أصوله وقواعده المنهجة ومعاهمه النظرية،

G. Moun n' Histoire de la linguistique des origines au XXIème siècle, p. 32 (16).

G Moumn: Clefs pour la linguistique, Paris, Seghers, 1968, p. 19

(19)

لم يكن مقتنعاً بالآراء التي أداعها روّاد المنهج التّاريخيّ في دراسة اللّغة إدّن العقدين الأحيرين من القرن التّاسع عشر، رغم أنه عاش في حض اللّغويّين التّاريحيّين وتلمذ عليهم وبالرّعم من خلافه النّظريّ الهام معهم، فإنه يُقِرُ صراحة في المحاضرات، مقيمة اللّغويّين القدامي، فاللّسانيّات هي استمرار لمراحل لعويّة سابقة حدّدها في ثلاث مراحل أساسية هي:

- لتُحو Grammaire: بدأه اليونان وأكمله الفرنسيون مع (برر رويال القرف السابع عشر)، وهو قائم على المنطق. إنه ممارسة معيارية.
- لفيلولوحيا La philologie وقد بدأت في الإسكندريّة حلال القرن لذلك ق.م.
- النّحو المقارّن أو الميلولوجيا المقارّنة La philologie comparée: ويدأت مع قرائز بوب Franz Bopp.

وراضع أن سوسير لم يُنكر القيمة العلميّة لأسلامه من يونان ومقارنين وتربحيّين. نجلُه هير مرّة يَذْكُر فَضَلَهُم وجُهُهُهُم في تطور القرس اللّغويّ الحديث، معتبراً أن العبلولوجيا مهدت للّسانيّات القاريحيّة اوأنّ أعمال للنّحة المقارنين والتاريخيّين كانت محطوة حاسمة في تاريح اللّسانيّات، (19).

أما رائد النّحو النّوليديّ تشومسكي، فإنه أرْجع أصل نظريّته التّوليديّة النّحويديّة الني كانت ثورة حقيقيّة على اللّسانيّات الوصفيّة، إلى القرود السّابقة

Ferdmand De Saussure: Cours de l'inguistique générale, Paris, Payot. 1974, 1<sup>thte</sup> (18) edition 1916, p. 3.

وقد رأى بعض الذارسين في التنسيم الذي قدّمه سوسير وما أصدره من أحكام في حقّ كل مرحلة والاستيما السرحلة المتعلّمة بالنّحو بأنه تقليل مى دور النّحو العامّ لدى جماعة بور رويال في القرن السامع عشر ودأنّ موقف سوسير يممّ عن مظرة سادجة إلى تاريخ الأسانات وحكمه مشروط برؤية ميسّطة للتاريخ العامّ النّسانات. انظر

André Joly: F. Thurot, tableau des progrès de la science grammaticale, Discours preliminaire à Hermes, 1796, Collection Ducres, Bordeaux, 1970, p. 26 note 9. De Saussure: Cours de linguistique générale, p. 13-14.

وتحديداً إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، عصر اردهار المكر العقلابي، لاستما في فرنسا مع ديكارت ورهبان بور رويال Port Royal كما عدً تشومسكي اللّغويَّ والقيلسوف الألماني همولدت مصدراً أسامياً لكثير من أفكاره التوليديّة، وعنوان كتاب تشومسكي 1966 Languistique cartésicume اللّهائيات اللّيكاريّة دال على احتفاء تشومسكي بالأصول العقلابية الطلابة أو اللّمانيّات الدّيكاريّة دال على احتفاء تشومسكي بالأصول العقلابية لطلابة النّحو التّوليديّ في الحظرية النّحو التّوليديّ ووقعا حوانب عديدة منه تعسير لأوجه الحدم التي لحظها النّحو التّقليديّ ووقعا عليها، وأن علوم النّحو التّقليديّة القديمة ليست سوى علوم بحويّة توليديّة تحويليّة بشكل غير صريح (12).

والمتأمّل في أعمال رائدي اللّسانيّات، (سوسير وتشومسكي) يلاحظ أن أعمالهما التي شكّلت محطة تحوُّل كبرى أو قطيعة إيستيمولوجيّة في تاريخ العكر اللّغويّة الماضية، على اللّغويّة كما يقال، ظلّت محتمظة بالكثير من الأعكار اللّغويّة الماضية، على مستوى المفاهيم، والمصطلحات على السواء. فاللّسانيّات البنيويّة و لتوليديّة باعتبارهما تصوّرات جديدة، احتمظت بالإرث المصطلحيّ والمعاهيميّ المعروف منذ العكر اللّغويّ اليونائي. إنّ مقاهيم مثل أجزاء الخطاب (اسم، فعل، حرف)، ومفاهيم الجملة بأبواعها ومكوّنائها اللّاخليّة على سبيل التمثيل لا الحصر، وهي مفاهيم قديمة شكلاً ومضموناً ثمّ الاحتماظ بها جاهرة في النّسانيّات البديئة والتّرليديّة على السواء من دون أي تعريف جديد لها، رغم أنّ النّسانيّات البديئة عملت على تعيير أساليت ضبطها وتحديدها من الباحية الشّكلية والإجرائية، اإنّ عملت على سبيل المثال لم يقدم دليلاً تركيبيّاً واحداً قطّ لرتبة أبواع لعليغ تشومسكي على سبيل المثال لم يقدم دليلاً تركيبيّاً واحداً قطّ لرتبة أبواع لعليغ الإسكندريّين (اسم- ععل- حرف) هي الأكثر صحة (22).

N. Chomsky. La linguistsque cartesienne, Paris, Aux éditions du Seud, 1966/1969. (20)

<sup>(21)</sup> مصطفى علمان وحافيظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ اللسامات النوليدية. ص النظرية المعار إلى البرنامج الأدنوي (قيد الطبع).

<sup>(22)</sup> جنفري سامنسون المعارض اللمويّة، التطور والصراع، ترجمه أحمد الكراعين، المؤسسة الجامعية للشر والتوريع، يروت، 1993، ص160

ولم تشلّم اللّمانيّاتُ المعاصرةُ بدورها من هذا التفاعل الإيجابي بين معتبق النظريّات اللّمويّة والاتجاهات المشكّلة لها، وهو التّعاعل القائم على المُعديل و لاحتواء والتجاوز. وفي هذا السّياق بيدو لكثير من مؤرّحي اللّمانيّات أنّ اللّمانيّات التّوريعيّة مع بلومفيلد استمرار لتقاليد محدّدة عرفها التّحاة الجدد أو للبّحاة لشباب في نهاية القرن التّاسع عشر، وأنّ النّحو التّوليديّ عند تشومسكي أسّس بدوره على بماذج توزيعيّة. ويّن اللّمانيّات في صورتها التّوليديّة واللّمانيّات لتعبيديّة في صورتها البنيويّة علاقة مباشرة، حيث إنّ اللّمانيّات المعاصرة تعمل في إعار بمادح على درجة عالية من التّجريد والصّوريّة، وتشترط مجموع الحقائق والمعطيات التي تمّت مُلاحَظَتُها في اللّغويّات التّغليديّة. ومن هذا المنظور، والمعطيات التي تمّت مُلاحَظَتُها في اللّغويّات التّغليديّة. ومن هذا المنظور، في أسلّمانيّات المعاصرة ليست علماً قائماً في فراغ، بل هي امتداد حتى للّعويات لتّغيديّة (23).

من جهة ثانية، ليس بإمكان متنبع تطوّرات البحث اللّغوي أن يُنكِرَ القطيعة الني أحدثتها اللّسائيات مع العكر اللّعويّ القديم. لقد تمّ التّخلّي عن كثير من الأفكار الفلسفيّة المتعلّقة بأصل اللّغات وسأتها وما شابه ظك، إضافة إلى ما جاءت به اللّسانيّات من روح نظريّة ومنهجيّة جديدة قائمة على الوضوح والذّفة في أدوات التّحفيل وتقنيّاته.

إنّ القطيعة مع الفكر اللّعويّ القديم تتجلّى في مجمل المتطلّبات الجديدة التي طرحتها اللّبائيّات، وضبط المعاهيم والأدو ت الإجرائيّة الأساسيّة لمقاربته، علاوة على الرغبة المنهجيّة في استقلالية للسانيّات ذاتها والاستعادة من مجالات العلوم الأخرى سواء أكانت علوماً إنسانية أم علوماً دقيقة.

بصعب إذن، الحديث عملياً عن كون اللسانيات الحديثة تشكّل بالمعل فصيعة دمة مع تاريحها، أو أنها استمرار له. إنها في ضوء الأمثلة السّاعة على سيل التمثيل لا الحصر، نمودج فريد في تاريخ العلوم. إنها استمرار وقطيعة في لوقت دانه وليس الأمر من باب التوفيق المصطنع بين المتقابلين. إنّ القطيعة

 <sup>(23)</sup> حيرمارد صليش: تاريخ علم اللغة الحابث، مكبة زمراء الشرق، القاهر، 1974/ 2003، ص150 وما بعدها

الفائمة على الإلغاء النام للتصوّرات اللّغويّة السّابقة أو القديمة من حيث هي مفاهيم ومصطلحات لم تدمّ بعدُ في مجال اللّسانيّات.

وفي جميع الحضارات الإنسانية نجد اهتماماً باللّفة وإدراكاً لعص لجواتب الأساسية منها، فيما يتعلق ببنيتها الضوئية أو النّحوية، أو يطبيعتها العائة باعتبارها نظاماً للتواصل بين أفراد العجتمع. إنّ الحديث عن اللّسانيّات لا يمكن فهمه إلا في الإطار التّاريحيّ للبحث اللّغويّ الإنسانيّ والشروط المعرفيّة لعائة التي أنتجته؛ أي في ضوء المعارسات اللّغويّة السّابقة. والنّليل الواضح على هذا التّداخل النّفاعي في مجال دراسة اللّغة، ما يقف عليه منتبع تاريح القكر اللّعويّ من أوجه النّشابه والتّقارب بين الفكر اللّغويّ الإنسانيّ القديم في مختلف النّفاعات والحصارات من خلال وضوح مظاهر التّعاعل والتّأثير المتبادل، سواء أتملّق الأمر بنشأة المباحث اللّغويّة والنّحويّة، أم بالنّشابه الكبير في طرائق التّعليل النّعويّ، أم بالمواقف الفكريّة العامة إزاء مشاكل لغويّة معيّنة (24).

## 3، الفكر النَّغُويُّ العربيُّ: أيُّ موقع؟

كيف يمكن النظر إلى العكر اللّمويّ العربيّ القديم في إطار التساؤلات السّابقة؟ وما مكانة هذا المكر هي إطار علاقته باللّسانيّات العائمة؟ من الممكن الإجابة عن هذه المسألة من زاريتين:

- الزّاوية الأولى، وتتعلّق بموقف الفكر اللّغويّ الغربيّ الحديث من نطيره المعربيّ القديم.
- الزَّاوية النَّالية، وتتعلَّق بموقف اللَّسانيين العرب المحدثين من هذا للكر.

## 1 3 في الفكر اللَّفوي الفرين

للتفحص أهم القراسات التي تناولت ناريخ الفكر اللَّعويِّ القديم الحثيل عن مكانة المكر اللَّغويُّ العربيِّ القديم فيها.

<sup>(24)</sup> انظر مثلاً التشابه الواضح بين البحث اللغوي الهندي والبحث اللعوي العربي لدى أحمد محتار عمر، البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، دار الثقامه، بيروت، 1972.

(25)

حص طومعيلد في كتابه اللّغة Le langage الصادر سنة 1933 العكر اللّعويّ الفديم عموماً بما يفارب الخمس عشرة صفحة، لم يكن تصبب الفكر اللّعويّ العربيّ منها أكثر من سطرين، أشار فيهما إلى مسألتين:

أنّ المرب وضعوا على أسبى قليمة متناولة قبلهم (إشارة منه إلى تأثير لهمود واليومان في العرب) محواً للشّكل التّقليديّ للّعة كما ظهرت في القرآن.

أنّ اللّغويّين العبرائيّين ساروا على نهج العرب في التّأليف والتّحليل اللّعريّين (25).

روعم أنّ كتاب ميلكا إيمينش Milka Ive المجاهات البحث اللّساني كتاب ميلكا إيمينش Milka Ive المجاهر الله التهادر سنة 1965 (24) يعد من أهم الكتب التي رصدت بنرع من التّدقيق والتفصيل تطوّر مسار الفكر اللّعوي في مختلف الثقافات قبل ظهور اللّسانيّات، ونه لم يخرج عن المألوف من الآراء الجاهرة والأحكام المسينة التي كوّنها الفكر الغربيّ عن الفكر اللّغويّ العربيّ القديم.

وتُخْتَصَرُ صورةُ البحث اللّمويُ العربيّ القليم في كَوْنِ العرب قد صاروا في تفاتيدهم النّحريّة على خُطَى النّحاة واللّغويّين الهنود والإغربيّ، وأنه لَمّا كان نعط النّمة العربيّة مختلعاً عن مُمَطِّ اللّعة الإغربيّية، كانت الطربيّة العربيّة في معالجة اللّعة العربيّة معايرةُ لليونان، واهتم النحاة العرب بلغة القرآن الكريم ماعتباره الدّريم لأساس للبحث اللّغويُ العربيّ للمحافظة على النّص القرآنيّ، وهو ما

Leonard Bioomfield: Le Langage, p. 15.

<sup>(26)</sup> يمكن الرجوع إلى الترجمه العربية التي أنجرها سعد عند العزيز مصلوح ووفاء كامل عايد لمؤلف مبلكا بعنوان، اتجاهات البحث اللساني، المجلس الأعلى للثقافة العاهرة، 1968، ط2، 2000 والكتاب في أصله مكتوب باللغة الصربية، صدر سنة 1963 ومنها ترجم إلى الإنكليرية 1965

بفسر عناية العرب البالعة بالجانب الضوتيّ في دراساتهم اللّعوبّة ودع صبت العرب، بحسب المؤلفة، في مجال التراسات المعجميّة لتعلقهم الشديد بلعتهم، لأن اللّمة العربيّة كانت بالنسه إليهم في نظر مبلكا إيفيتش لعة مقنّسة شأبه شأن اللاتينيّة (27).

ويُمدُ كتاب روبيز: التاريخ الموجز للسائيّات من أفلاطون إلى تشومسكي الصادر بلدن سنة 1967، من أهم ما كتب عن المراحل اللّعويّة السّابقة على ظهور اللّسائيّات من حيث العمق والشّمولية. في هذا المؤلّف خصص روبيز صمن 250 مفحة، ثلاث صفحات (ص101–103) للمكر اللّعويّ العربيّ القديم تحدث فيها المفحة، ثلاث صفحات (ص101–103) للمكر اللّعويّ العربيّ القديم تحدث فيها المفحة،

- عن اللَّمُولِينَ الْعَبَرِينَ فِي الْقَرُونَ الْوَصَطَى.
- التشابه الغائم بين تقديس اللّغة العربية واللاتينية وما خولينا به من اهتمام بالغ.
  - تأثير المنطق الأرسطيّ والمكر الهيلينيّ في النّحو العربيّ.
- الإشادة بأعمال علماء الأصوات العرب (وخاصة سيبويه) اللبن قال عنهم روينز إنهم تُجَاوَرُوا العربيّين في هذا المضمار، دونَ أن يصلوا إلى مستوى اللّغويّين الهنود اللين أثروا فيهم بشكل واضح (28).

وفي كتاب تاريح المسابيات منذ نشأتها إلى القرن العشرين Histoire de la لغوي القرن العشرين المكر للغوي المكر للغوي المكر للغوي المكر للغوي المكر للغوي المكر المغوي من الفرون الوسطى. العربي بثلاث فقرات فيش حديث مُطَوّل عن الفكر اللّعوي في الفرون الوسطى، وقد ردَّد المؤلف بشأن المكر اللّغوي المربي جملة من آراء المستشرقين لمعروفة في موضوع نشأة النّحو المربي وعلاقته بالبحث اللّموي الهندي والإعربةي من دون أن بشنّى موقعاً صربحاً من هذه المسألة مؤكّداً أهمية الدّراسات الصّوبيّة فيد العرب. ويلخص المؤلّف سمات البحث اللّغوي العربي فيما على

<sup>(27)</sup> السرجم السابق، ص30-32,

<sup>(28)</sup> روين موجز تاريخ علم اللغة، مرجع سابق، ص102.

Georges Mounn. Histoire de la linguistique des origines au 20ième siècle, Paris, (29) PUF, 1973, p. 111

اللَّمو العربيّ نشاط لغويّ فيلولوجيّ أساساً، لأنه حصر اهتمامه في لعة الفرآن وفي اللَّمة العربيّة المكتوبة.

إهمال الجانب المتعلق بتطور اللّغة العربيّة.

تقديس اللَّمة العربيَّة كما حصل الأمر ذاته بالسبة إلى اللَّمة العبرية (303).

ريرى المؤلف أنّ اللّعة العربيّة منذ تصوصها الأولى حتى القرن العشرين لم يعرأ عليها أي تعبير يدكر على حكس ما حصل بالنّسبة إلى اللّغة اللاتبئة. مستنجعً أنّ اللهجات العربيّة المحلية لن تصل في يوم من الأيام لتكود لعات وطنيّة قائمة في ذاتها، ومكتوبة مثلما حصل بالسبة إلى اللّغات المحلّية التي تفرّعت من اللّغة اللّاتيبيّة.

أم جون ليومز John Lyons في كتابه النسانيات العامة. مدخل إلى النسانيات العامة. مدخل إلى النسانيات النظرية، الصادر سنة John Lyons النسانيات النظرية، الصادر سنة 1968 العربية لاروس 1970 باريس]، معرض أني سبع صفحات تاريخ العكر اللّمويّ قبل طهور النسانيات العامّة، لم يتجاوز مصبب لفكر الفّغويّ العربيّ منها السطرين، ذكر فيهما المؤلف أنّ النّحو العربيّ أنيدُ عن السّريان وكان له اتصال مباشر مالفكر الإعربيقيّ الرّومانيّ في الأدلس (13)، وأن العكر اللّعوي العبريّ تأثر مالنّحو العربيّ.

وليس في كناب نشأة الفكر اللّبانيّ وتكويته Ganèse de la pensee وليس في كناب نشأة الفكر اللّبانيّ وتكويته André Jacob وليس لساية ـ المربيّ القديم (33).

وقد تغيّرت نظرة المؤرخين الغربيّين إلى الفكر اللّعويُّ والسَّعويُّ العربيُّ في السَّرِيُّ في السَّرِيُّ في السَّرات الأحيرة على تنحو ما تنجد عبد كريستيفا Julia Kristiva في كتابها النَّغة دلت المجهول Alain Rey في السَّرِيُّ العربيُّ أو عند ألان راي Alain Rey في

Idem, p. 117.

John Lyons: La linguistique générale, Paris, Laronsse, 1970, p. 1-17.

(31)

Idem, p. 18.

Astère Jacob: Genèse de la pensée linguistique, Paris, Armand Cohn, 1974.

(33)

النصوص التي حمعها حول نظرية العلامة والمعنى Théorie du signe et du sens النصوص التي حمعها حول نظرية العلامة والمعنى عمورة إيجابية عن المكر اللّمويّ العربي عموماً وعن النّحاة العرب في البصرة والكوفة بشكل حاصل...

### 2.3. في الفكر اللسائي العربي التعنيث

من حلال إطلالة سريعة على الأدبيّات اللّعويّة العربيّة الحدبيّة، ومن دوب المعرص في التّفاصيل والجزئيّات، تُشير إلى أنّ مواقف اللّعويّين العرب منبايعة بشأل مكانة الفكر اللّغويّ العربيّ، فمن جهة، حاك إشادة قوية بالتّراث اللّعويّ القديم نحواً ولغة ومعجماً (100 إن كثيراً من اللّعويّين العرب المحدثين يعتقدون أنه لا فرق بين النّحو واللّايّات سوى أن الأوّل قديم، وأنّ النّانيّة جديدة. أما المحترى فهو نفسه في الحالين. وكثيرة هي اللّراسات التي تنبئي هذا الموقف.

ومقابل هذا الموقف المحجّد للتراث اللّغويّ العربيّ، بجد عدداً من الباحثين العرب على امتداد القرن العشرين إلى اليوم، ينتقدون أسس الفكر اللّعويّ المنهجيّة مِثْلُما خَصَلَ بالنّبة إلى اللّعويّين العرب المتأثّرين باللّسانيّات الوصفيّة أمثال تمام حسّان وإبراهيم أيس وعبد الرحمن أيوب على سبيل التمثيل لا الحصر الذين انتقدوا أسس الحو العربيّ من قياس وعامل وتقدير.

النّقد نَفْسه نَجِدُهُ هد اللّسانيين العرب المشتعلين في إطار نظريّات لسابّة حديثة مثل النّحر التوليدي، اللهن يَعلّون الفكر اللّمويّ القديم غير صالح نمعاجة قضايا العربيّة، لأنه أصبح متجاوزاً جملة وتفصيلاً. إلا أنّ الجالب السبيّ في هذه المواقف يتعثل في كون اللّين لا يُنيّرونَ بين اللّسابّات والمكر اللّغويّ القديم لم يُقدّموا أيّ تُصُورُ أو مقاربة جديدة لمعالجة قصايا اللّمة العربيّة تبعاً للتطوّرات التي حصلت في الدرس اللّمويّ الحديث، ولم يتمكّن التّحديل للّعويّ العربيّ العربيّ العربيّ العربيّ العربية العربيّ العربي

أما اللّسانيّون العرب بمختلف اتجاهاتهم الذين يعبرون اللّسابّات تمكيراً لمريّاً جديداً لا علاقة له بالفكر اللّغويّ القديم، فإنهم لم يقدّموا بدورهم أيّ

 <sup>(34)</sup> مصطمى علمان اللّباتيّات العربيّة الحنيثة قراءة نقلبة تحليلية في الأسس النّظريّه والمنهجيّة، منشورات كلية الأداب، النار البيضاء، هي الشق، 1998.

مدل لسائي حديث للانتقادات التي وجهوها للفكر اللّغوي القليم، فضلاً عن أنهم لم يعقبوا كُلُيّا بيعض مبادئ الدّرس اللّساني الحديث، ولم يتجاوروا في تعاملهم مع اللّعة العربيّة حُدود معطياتِ النّحو العربيّ القليم نفسها، ولم يُنْمَكُن العكر لنسائي العربيّ الحديث من خلق ثقافة لسائية حديثة فاعلة في المحيط العربيّ فكريّا واجتماعيّا، على غرار ما فعل النّحو العربي قليماً وحديثاً، ومن ثمّ لم يُتَمكّي المكر اللّسانيّ الحديث من مَلْ النّحو العربي قليماً وحديثاً، وما فعل لم يُتَمكّي الهام الذي كان وما يران الفكر اللّموي العربيّ القديم يتعتم به في ثقافتنا العامّة والحاضة.

أما المواقف المتباية للمويين العرب المحدثين، فتتجلّى في كون كثير من البحثين يُعيّرُونَ مواقعهم النّظريّة إزاء هذا التراثِ اللّغويّ القديم. فَهُمْ أحيانًا يُهاجِمُونُهُ، وأَخْيَاناً أخرى يُشيدُونَ به، وأحياناً كثيرة يَأخُدونَ هنه مباشرة أو بكيفيّة عير مباشرة كثيراً من المعطيات والتّحاليل ليُعيدوا طَرْحَهَا بِلُغَةِ جديدة لا تُخْتَلِثُ كثيراً عن لغة القدماء إلا بتعديلات طعيمة.

ويُظُلُّ الاتجاء الأكثر حضوراً وتُفرناً في حفل الدراسات اللسائة العربية المحديثة، هو دلك التيار الذي يُحادِلُ التُرْفِقُ بين الفكر اللّمويُّ القديم واللّسانيَّات في إطار ما سُمِّي بالقوامة، أي قرامةِ التُراثِ اللّمٰوِي الفَديمِ فِي ضَوْءِ النّظريَّات النّسانيَّةِ الحَديثةِ، وكأن الفكر اللّمٰويُّ القعيم لا قيمة له، ولا يُمْكنُ تَقُويتُه أو ردركه وفهنه إلا في إطارِ الجديدِ وبالقياس على هذا الجديد الذي هو النّسانيات. أكثر من هذا وذاك، نَجِدُ أَنْ مَنْهُجِيَّة القراءة المتبعة لدى كثيرٍ من الذارسي العرب تغير رُثْبَة العلاقة بين الفكر اللّمويُّ المربيُّ الفديم وبين النّسانيات، إد يصبح لأزل سابقاً شكلاً ومصموناً على الثانية، وهو ما يمني أن إشكاليَّة تاريخ العلم رئريع العلم وتاريخ المكر تسقط دفعة واحدة، وتصبح من دون جدوى في لفكر النّمويُّ المربيُّ ومضوع آخر (25).

<sup>(35)</sup> انظر نماصل المكر اللساني العربي الحديث في: مصطمى غلمان، اللّسانيات العربية الحديثة قرامة نفدية تحليلة في الأسس النظرية والمنهجية، مشررات كلية الأداب الدار البيصاء، عبن الشق، 1998 وكذلك حافظ إسماعيلي علوي: اللّسانيّات في الثقافة العربيّة المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، يروت، 2009



#### القصل الخامس

## اللّغويّات التّوفيقيّة

#### تقديم

مي ضوء الترصيحات السّابقة المتعلّقة بإشكالية الناريح للعكر اللّسانيّ، سوء في إطار تاريخ العلوم أو في إطار اللّسانيّات وحدها، يمكننا أن تقدّم الأن مطرة عامّة عن المسار الذي قطعه العكر اللّغويّ سدّ المحاولات الأولى المتي حتفظت بها ذاكرة الحضارة الإنسانيّة. لا يتعلق الأمر بسرد زمني تسلسليّ ملي، بالتّراريخ وأسماء المصادر والأعلام والآراء والتصورات اللّغويّة القديمة، وإنّما بنظرة عامة تتجاور حدود الثّقافات اللّغويّة، وتهتم بالسّمات والخصائص العامّة لمعكر اللّعويّ الإنسانيّ؛ بغض النظر عن مصدر الأمكار اللّغويّة المعروضة، وطبيعة محيطها الثّقافيّ والاجتماعيّ. إن تاريخ الفكر اللّغويّ عبر مراحله العديدة بمكس بجلاء ما يلي:

- الاعتمام بالظواهر الملاحظة معاينة إلى الاعتمام بما هو أقل طهوراً.
  - الانتقال من دراسة الطُّواهر المبسِّطة إلى الطُّواهر المعقَّلة

التُحوّل من الاهتمام بميثا العنصر إلى الاهتمام بمبدإ المجموعات رعاصرها

الشعول من الوصف الساشر للمعطبات الفائم على الملاحظة إلى التقسير
 لفائم على فرصنات عامد

وتيماً لما سبق، ليس تاريخ الفكر اللّغوي سرداً نظرياً بعشر نمو لعكر العلمي تطوراً طبيعياً للأفكار والتصورات المعرفية من الحسن إلى الأحس أو س النّاقص إلى الكامل أو من البسيط إلى المركّب. في هذا السياق، بمكت أن تُقسّمُ مراحل العكر اللّعوي إلى المراحل التالية (۱):

- المرحلة التوفيقية.
- المرحلة المقارنة-التّاريخيّة.
  - المرحلة الوصفية.
  - المرحلة القسيريّة.

بصفة عامة، يمكن القول إنّ المراحل التّوديقيّة والمقارنة التّاريخيّة التي سيأتي الكلام مفصّلاً عنها في الفصول اللّاحقة تعدّ سابقة للسائيّات بمعناها المحديث، بينما تُعدّ المرحلتان الوصفيّة والتّعسيريّة من صميم الممارسة اللّسائيّة كما هو متعارف عليها بين المدارس اللّسائيّة بمختلف مشاربها وتوجّهاتها.

تُعنى المرحلة الوصفيّة أو ما يُعرف باللّسانيّات الوصفيّة التي بدأت مع سوسير، بدراسة اللّمة في دانها ومن أحل دانها باعتبارها بنية مستقلّة. وتستهدف هذه المرحلة دراسة الظّواهر اللّغويّة باعتماد الأسس المنهجيّة التّألية:

- ملاحظة أكبر هند ممكن من الوقائع اللّمويّة ملاحظة موضوعية.
- تجميع الرقائع وتصنيفها بمية تنظيمها وترتيبها في مقولات وأقسام متجاسة.
  - وصف الوحدات اللَّغويَّة الدَّالَّة والمعيَّرَة.

دراسة العلاقات القارّة بين مختلف الوحنات في محتب المساويات،

التصوّر مغاير في النعامل مع الفكر اللّغوي يمكن الاكلاع على مقامة أندريه حدكوت في
 كتابه

André Jacob. Genèse de la pensée linguistique, Paris, Armand Colin, 1974.

المحث عن التوابث الممكنة وتحديد القوامين العامّة (أنساق البنيات)(٢٥)

وقد لعب سوسير ومن جاء بعده من اللّمانيّن البيويّين أوروييّين وأميركيين دوراً طليميّاً في إرساء دعاتم المرحلة الوصعيّة.

أم المرحلة التفسيرية التي فشّنها تشومسكي ابتداء من منة 1957 هي كتابه لبنيات التركيبية Structures syntaxiques فتتجاوز الملاحظة والتصنيف والوصف مستهدفة تفسير انظواهر في إطار فرضيّات عامّة لا تتعلّق بلسان محدّد، وإنّما باللّغة البشرية (3).

## 1. المرحلة التّوفيقيّة

### 1 1. في التَّسمية والتّحديد الزّمنيّ

تتحدد المرحلة التوفيقية زمياً في الفترة الممتنة من القرى العاشر قبل المبلاد إلى حدود منتصف القرن النّامن عشر، لنشمل بذلك بحسب الوثائق والحفريّات المتوافرة مجمل المساهمات اللّغويّة التي عرفتها أقدم الحضارات الإنسانيّة بدءاً بالسّومريّس والأكديّس والمصريّن والهنود مروراً باليونان والعرب ثم القرون الوسطى فمرحلة النّهضة الأوروبيّة الحديثة.

بطلق صفة التوفيقية على هذه المرحلة؛ لأنها كانت في نظرما، تُوفّق بين لبحث في النّعة وقضايا مكريّة أحرى. فلم يكن البحث اللّمويّ فيها مستهدفاً بذاته، وإنما كان لعايات أحرى قد تقترب من اللّغة وقد تتعد عها. ومرة ذلت؛ أنّه كان يُنْظَرُ إلى اللّغة بوصفها جزءاً أساسيّاً ومُركزيًا في المحيط السّياسيّ و لنّقاميّ والاجتماعيّ الله اللّماليّ جميعه مِمّا ثمّ إنجاره قبل بداية القرف ستاسع عشر، كان إمّا مُكرّساً لِحَلِّ المُشْكِلَاتِ العمليّة للّغة في مجتمع بعيمه، وإمّا أنه كان إنجازاً قد تَمّ في إطار هموم فلسفيّة أكثر اتساهاً؛ أي هموم فير

Enrico Arcama: Principes de l'inguistique appliquée, Paris, Payot, 1972-1968. (2) p. 21.

 <sup>(3)</sup> العر كتابيا في اللّسانيات التوليفية مساهمة حافيظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاح (مد الطبع).

لسانية باختصار، يمكن القول إنه قبل القرق التّاسع عشر، لم يَكُنْ للْسَانيّات وجود بوصفها مجالاً معرفيّاً مُتَمَيِّزاً لَهُ مَنْهَجُهُ العمليّ ونظريته العامّة الرّاسحة الأساس<sup>44</sup>

وتتعدد الغايات والأهداف المتوخّاة من دراسة اللّغة في المكر اللّغوي النّوفيةي سبب منفاوتة بحسب اللّغات؛ وطبيعة كلّ ثقافة على حدة والعوامز المؤثّرة فيها. ومن هذه الغابات نذكر.

- الغاية اللبنيّة؛
- الناية الفلسفيّة.
- النابة الفبلولوجيّة.

#### 2. الغايات

### 1.2. الغاية الدّينية

يعد الهنود من أقدم الأمم التي بحثت قضايا اللّغة لغاية دينية (6) وقد حصل هذا ابتداء من القرن الخامس قبل المبلاد. فقد كان الهنود يقدّرون لغتهم ويقدّسونها باعتبارها لمعة أوّل ديانة على الأرض. واللّعة السّنسكريتيّة لغة كتابهم الممقدّس (الفيدا) هي في اعتقادهم من صبع الإله فإندراه الذي أعطى كلّ الكائنات والأشياء أسماء خاصة بها. وترتّب على هذا الاستعمال الشّعائري للّعة الهنديّة جملة من المشاكل اللّمويّة، فقد كانت نصوص الفيدا تنقل بكيفيّة شفويّة منا جعلها نعرف عبر تاريخها الطّويل تغييرات هامّة وصلت إلى درجة ظهور عدة للمجات محليّة تحتلف فيما بينها بسب متعاونة عن اللّمة السّنسكريئيّة الأولى للتي انحدرث منها، لمنا كان هدف النّجاة الهدود في معالجتهم للنويّة للسّسكرينيّة، البحث في الوسائل العمليّة الكعيلة بالحماظ على كتابهم المعدّس للسّسكرينيّة، البحث في الوسائل العمليّة الكعيلة بالحماظ على كتابهم المعدّس

<sup>(4)</sup> لس لدينا في الثقافة اللّعوية العربية الحديثة، بحسب علمي المتواضع، كاب يؤرّح للبحث اللّعوي عبد البحث اللّعوي عبد اللبحث اللّعوي عبد الهود إلا مؤلّف المرحوم أحمد مختار عمر البحث اللّعوي عبد الهود وأثره على اللّغويين المرب، بيروب، 1972، وهو على أهذية لا بكمي بالاظلاع على الراث اللّعوي الهندي، في حيى يتوافر في المكتبات الإتكليرية والألمات عدد من المؤلّمات العلمية ذات السنتوى العلمي الرفع التي تحدّثت عن هذه الحديد بكثير من الإعجاب والتقدير كذلك.

العبد Veda من اللَّحن والتَّحريف الصّوتيّ، أثناء التّرانيم (القراءة الجماعيّة) في المعامد، إذ لا تكون الطَّفوس الهنديَّة تامَّة إلا بالقراءة الجماعيَّة للنَّصِّ النَّبِيِّ فراءة سليمة. فوقد قدّم محاة الهبد تصافح عامّة للقارئ كي يتمكّن من نصحيح مطقه، ووصموا شروطاً لجودة القراءة تتمثل في صحة أعضاء النّطق؛ وسلامة لشَّمتين والأسبان وصفاء المُعتِّجرة، ثم هدوء المزاج وعدم الاضطراب، والنَّباعد ني حدف الأصوات، والمبالعة في النبر والمقطل في التنفيم، وأحيراً التّحلص من بعص العادات الكلاميّة القبيحة؛ وتمييز بناية الحنيث من نهايتها (5) هند الأحداف الدّينيّة تفشر ولا شك؛ العناية القائقة التي أولاها اللّغويّون الهنود للجانب الضوائي في تناولهم للُّغة السِّسكريتيّة. وتظهر الغيمة العملية للبحث للَّمْوِيِّ الهندي من الأبجدية السَّنسكريئيَّة التي نشبه إلى حد بعبد الكتابة الصّوتيَّة من حيث قدرتها الملحلة على مطابقة النّطق المرغوب فيه بطريقة دقيقة للعاية (6). وقد بلغ العمل اللّغويّ الهنديّ قمّته مع العالم بانيبي Pamini (القرن الخامس قبل الميلاد أشهر نحاة الهند على الإطلاق). وقد حدّد باليني في كتابه، المعروف بالمثمَّن الأنه ذو ثمانية أجزام، معايير اللُّغة السَّسكرينيَّة، ووصف كل مكوِّناتها بدقة مناهية وغير مسبوقة، في إطار تصوّر نسقي يشبه إلى حدّ كبير المقاربة لبنيرية الحديثة، وقد أثار التباه العديد من اللَّمانيين البِّيويين أنفسهم وفي مقدمتهم بلومفيلد الدي اعتبر نحو بابيس أحد أكبر المعالم على دكاه الإنسانيّة<sup>(7)</sup>. وتضمن عمله ما يناهز الـ 4000 قاعدة نحوية رُبَّبت بشكل مسق بحيث لا تفهم القاعدة الواحدة إلا بالرجوع إلى سابقتها. وتسيزت لغة كتابة هذه القواهد بالصّوريّة والتجريد مما جعلها نشبه قواعد الحساب(h). ولكتاب بايس شروح عديدة أشهرها شرح pantapah المعروف بأعظم الشروح، وبصعة عامّة كان الدّرس للَّعَوِيُّ الهِنديُّ دَا غَايَة دَيِنيَّة سعى إلى تحقيقها بكيفيَّة تعليميَّة تروم التَّقين الموجز والدُّفَّة في التَّعيير.

(7)

<sup>(5) -</sup> آخذا مختار همر، البحث اللموي هناد الهثود، ص47

<sup>(6)</sup> المرجع السابق، ص22-27

L. Bloomfield: Le langage, p. 16.

 <sup>(8)</sup> جورج مودان، تاريخ علم اللغه، ص64 وانظر في كتاب أحمد مختار عمر، ص35 36 منتظمات موجرة من إطراء اللغويين المحدثين على عمل بانبي.

مَعِدُ العَايِثُ النَّينيَّةِ حَاضِرةً أَيضاً في الفكر اللَّغويِّ العربيّ. فقد شَكَّلِ الْقُرْانُ الكريم - كما هو معروف - منطلقاً حقيقيّاً للتراسات التحويّة واللّعويّة عبد المسلمين، وكان الخوف على القرآن الكريم من لحن الشَّموب الحديثة العهد باللُّعة العربيَّة؛ والعرب المغيمين بالمحواضر الإسلاميَّة المجتبدة دافعاً فويًّا للتعكير مليّاً في كل ما يمكن أن يُبحافِظُ على سلامة تِلاوَةِ القرآن ومن خلاله المحافظة على اللُّمة العربيّة. وحتى بعد قيام الدّولة الإسلاميّة ونشأة المجتمع العربيّ الجديد، ظلِّ النَّصِّ القرآتيِّ مِحْوَراً لا مَحيدَ عَنْه لكل الأبحاث اللَّمويَّة المربيَّة. لقد كانت العاية النهائيّة من وراء البحث في اللّغة العربيّة العهم الصحيح للقرآن الكريم بوصفه كتابٌ تُشْريع دينيّ ودنيويّ. وعُدَّ البحثُ في اللُّعة العربيّة ومحوها مَدْخلاً للعلوم الدّينيّة والشّرعيّة من بغو وأصولٍ وتفسيرٍ لِلْفُرْآنِ والحديث النّبويّ وغيرها من العلوم. ومن العلماء اللّغويّين المسلمين من عَدَّ البحثَ في اللّغة العربيَّة واجباً دينيّاً. يقول أبو منصور الثَّعالين (350-430 هـ) في **فقه اللُّغة**(9) امن أحبّ الله تعالى أحبّ رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، ومن أحبُّ الرسول العربي أحبُّ العرب، ومن أحبُّ العرب أحبُّ العربيَّة التي بها نزل أفضل لكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحبُّ العربيَّة عُنيَّ بها، وثابر عليه، وصرف همُّته إليها، ومن هذاه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة فيه، اعتقد أنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم حير الرسل، والإسلام خير البملل، والعرب حير الأمم، والعربيَّة خير اللَّمات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الدَّيانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التَّفقه في الدِّين وسبب إصلاح المعاش والممادي

وتحضر العاية والدوافع نفسها في البحث اللّغويُ إِنَانَ النّهضة الأوروبيّة، حيث شكّلت اللّعةُ اللّاتبنيّة بصفتها لغةُ الكنيسة بحُوز عباية اللّعويّين واهتمامهم، وكان الهدف من وراء الدّرس النّحويّ واللّعويّ في هذه العنرة تعليم اللّعة اللّاتبيّة الدي كان يُعدُ واجهاً ديبيّاً. وكُما هو الشأنُ بالنّسة إلى النّعافة العربيّة التي ظلْتُ

<sup>(9)</sup> أبو منصور الثمالي، فقه اللغة وسرَّ العربية، حققه ورسه ورصع فهارسه، مصطفى السع، وإبراهيم الأساري وعبد الحميظ شلبي، مطبعه مصطفى البابي الحطبي وأولاده، الفاهرة، ط3-ط1/ 1938.

مرنسة بالنص القرآني باعتباره مصدراً أوّليّاً للمعطيات اللّعويّة المُمثّلة المّعة مرسة، وإنّ الدّرسَ اللّعويّ في أوروبا القرون الوسطى عرف الوضع نفسه من حلال عودة اللّغويّين والنّحاة المستمرة للنّصوص الدّيبيّة القديمة والاستناد إليها لدعم القواعد النّحويّة واللّغويّة المفترحة، ومن الأمثلة التي تروى في هذا السياق أن ارئيس دير فرنسيّ في القرن النّاسع، كان حريصاً على أَخْذِ الأمثلة التي يستعملها في محاضراته عن القواعد من الكتاب المُقَدّمي حتى يتعادى اسْتِياة رحّاب الدين الدين النياة.

### 2.2. الغاية الفلسفية

قد يَبُدو الأول وَهُلَةِ أَنَّ التَراثَ الفكريُّ الذي خَلَفَهُ الإعربيُّ لا يَتَضَمَّنُ تفكيراً لغويًّ قائماً في داته. هذا الاستنتاج صحيحٌ إلى حدّ ما. فالتعكير اللّغويُ عند اليونان لم يَنْسَلِخُ قَطُّ عن الفكر الفلسفيّ الذي احتراه ورَجَّههُ، فقد كانت لعبةُ من البحث في اللّغة جدمة القصايا الفلسفيّة، المتمثّلة في طبيعة الأشياء، مما جعل البحث في اللّغة عموماً وفي اللّمة اليومانيّة خصوصاً، جزءًا غير منفصل عن لبحث في الميتافيزيقا والمنطق والحطابة والجدل وحتى الأدب. وكان تعليم اللّمة الإغريقيّة والرومانيّة مرتبطاً بتلقيل عنول الحطابة والكتابة لتدبير الحياة الشياسيّة والاجتماعيّة في كبريات الحواصر اليومانيّة والرومانيّة.

ويمكن القول مع بلومفيلد بأنّ الفكر اليونانيّ يُقدّمُ لنا أفضلُ معرفةٍ عن للعربّات النّغويّةِ التي وصلت إلينا من ليونان تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد مع ديونوس دو تراكس Dionyssus de ليونان تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد مع ديونوس دو تراكس Appolious (توني حوالى منة 90 قبل الميلاد) وأبولينوس ديسكولوس Dyscolus عي القرن الثاني بعد الميلاد<sup>(11)</sup>. فإلى دو تراكس مناحب كتاب

<sup>(10)</sup> روبنر، موجر تاريخ علم اللغة، مرجع سابن، ص125 وبعد علما الكتاب في نظرنا من أنصل ما ألّف هي المباحث اللغوية عند الإعريق وضوحاً وهمقاً انظر من ص31-90 كما يمكن الاطلاع على ما ورد هند أحمد مومى، اللّسائيّات: النشأة والنظور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجوائر 2002 عبه عرض معصل عن الدّراسات اللّمويّة هند تهدود والبونان والرومان والعرب إضافة إلى عصر النّهصة وما معدا، ص10-62

<sup>(1))</sup> الم الكتاب الثاني اليوناني البارز يمكن الاطّلاع على الكتاب الثاني الدروية اليوناني البارز يمكن الاطّلاع على الكتاب الثاني

Techné grammatike برجع الفصل في وضع معظم المصطلحات التحوية واللّعوية النّعي استعملها الغرب في نحوه التّقليديّ لوصف اللّغات اللّاتيبيّة والإعربفيّة لاحفاً وهي المصطلحات التي تمّ نقلها إلى اللّغات الأوروبيّة الحيّة في عصر النّهصة وما معها.

والحقيقة أنّ مُحَاوِراتِ أفلاطون (427-347 ق.م) وكُنُبُ أرسطو (487-322 ق.م) في المنطق والخطابة والشّعريّة (شعريّة الأدب) وطسفة الرُّرَافِيْين 322 ق.م) في المنطق والخطابة والشّعريّة (شعريّة الأدب) وطسفة الرُّرَافِيْين Sophistes وَجدل السّوفسطائيّين Sophistes ثَيِّنُ بوضوح مدى ارتباط العباحث للّعريّة عند الإغريق بالمباحث الفلسفيّة التي خَاضُوا فيها وبِها عُرِفُوا والشّهُوُو. وكانت الفلسفة اليونائيّة عند هؤلاء تَشْمَلُ مجالات أوسع وأشمل مما تُفيئهُ كلمةُ الملسقة في عصوبا الحاضر، إذ كانت تنصمن البحث في الفلث و لعيرياء و لرّياضيّات والأحلاق والسّيامة والمنطق والمينافيزيفا والتّاريخ الطّبيعي وغيرها من المعارف. فعكرة الأجماس (genre) التي باتت أوّليّة في كلّ التحليلات الشّعريّة اللّاحقة والمتمثّلة في النّميير بين المذكّر والمؤنّث تعود في أصفها إلى العيلسوف بروتاغوراس كما تنسب إليه آراء بحويّة أخرى منها تحديد معاني الجمل من إثبات وأمر ونهي واستفهام وتمنّ إلغ (12).

إِنَّ بَظْرِيَّةَ الْمَعْرِفَةَ عَنْدَ أَعْلَاطُونَ (Théone de la connaissance) كَمَا تُجَسُّدُها محاورة كراتيلوس Cratyle ثناقش قضايا تُرْتَبِطُ إجمالاً بِمُغْرِفَةِ الأشياء

Emile Egger Apolitus Dyscole Essat sur l'hottoire des théories grammaticales dans l'Antiquité, Paris, A. Durant Libraire (1854), p. 41 et suivantes.

<sup>(12) -</sup> روينز، موجز تاريخ هلم اللغة، مرجع سابق، ص58 ومايعدها.

Platon Cratyle traduit et note par E. Chambry, Paris, Garnier Flantmation, (13) 1967, p. 430 et suivantes.

يسكن الرجوع إلى هذه المحاورات باللحة العربية ضمن المصادر الثالية المحببة أدلاطون. محاورة كرانيلوس (في فلسفه اللحه)، ترجمها وقدم لها بدراسة محببة المكتور عزمي طه المبد أحمد، مشورات ورارة الثقافة، عمان، 1995 (201 صفحه) - أفلاطون محاورة بروتاخوراس، (في السوفسطائين والنرسة) ترجمة عرت تربي، دار فياء للطباعة والنشر والتوريع، القامرة، 2001، (183 صفحة).

أفلاطون معاورة جورجياس، برجمها عن الفرنسة معمد حسن ظاظا، راجعها على سامي الشار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1970.

ودر كها في العالم الخارجي في إطار إشكال علاقة اللّغة بالمكر. وقد حاول العلاطون من خلال المحاورة الإجابة عن جُمَلَةٍ من التساؤلات الفلسفة المتعلقة الموعلة عن جُمَلَةٍ من التساؤلات الفلسفة المتعلقة وعمل الملاطون في هذه المحاورة وفي غيرها على تتقيع آراء سابقه من فلاسفة اليونان العراط وبروتاعوراس) واللّغ بها إلى مستوى عالي من التّحليد والضّط فإلى ولاطون يسبب التّميير بين الجعل الفعلية والجعل الاسمية والتّميير بين الأسماء ولا نعاب وذلك بالنّظر إلى طبيعة كل منهما وما يدلّان عليه من حدث أو صفة. ودرس أفلاطون كذلك قصايا لموية عامّة تتعلق بالاقتراض اللّغوي والتّداخل اللّغوي وتطرّر دلالة الكلمات ومعانيها. وفي أعمال أفلاطون أيضاً أمثلة للعديد من القضايا اللّغوية التي ناقشها فلاسفة اليونان في خضم البحوث الملسفية اليونية وشدوذها أمثلة الكلمات وكيف وصلت إلينا والبحث في اظراد الظّواهو اللّموية وشدوذها أله الله الله اللّمانية المحديد من القضايا التي تناولها اللّسائية المحدثون في إطار اللّرس النّسائية والشيمية عنون قضايا الدّلالة عموماً والدّلالة المعرفية بصفة خاصة الإشكالات العلمة عنف قضايا الدّلالة عموماً والدّلالة المعرفية بصفة خاصة المحدثون في إطار اللّرس النّسائية والنّبيب ثي حول المعلمة اللسائية signe linguisigue ومع بعض قضايا الدّلالة والنّبيب ثي حول المعرفية بصفة خاصة الإشكالات المحدثون في إطار اللّرس النّسائية عموماً والدّلالة المعرفية بصفة خاصة الأسائية signe signe بعض قضايا الدّلالة عموماً والدّلالة المعرفية بصفة خاصة الأسائية المولة السّائية عموماً والدّلالة المعرفية بصفة خاصة المراقات المناساتية المؤلفة المناسة المناساتية المؤلفة المناساتية المؤلفة المناساتية المؤلفة المناساتية المؤلفة المناساتية المؤلفة المؤلفة

ويُعدُّ ما قام به أرسطو تطويراً لما قَدَّمهُ أعلاطون وعيره من أفكار عامّةٍ حول للّغة وقضاياها. إنّ معطق أرسطو في الواقع نحو حاصُ باللّغة الإعريقيّة، والمقاربة المنطقيّة الفلسفيّة للّغة عبد أرسطو بادية بوصوح، فهو في منطقه المشهود يُمَرُّف الاسم بأنه اللعظ الذي لا يدحل الرمن هي معلوله، ولا يدلّ جزء منه مستقلًا عن الأجزاء الأخرى، والاسم لا يوصف بالصدق أو الكدب إلا إذا أسد. ومعلوم أن عارة العدق والكفب تستعمل في المنطق وتحليلاته وليس مي مدرسة النحريّة، وأرسطو حين يتكلم عن الإثبات والنّعي، فهو يتناولهما من وحهة منطقيّة لا علاقة لها بأبواب النّحو المعروقة (160). واعتمام أرسطو معمرقة الأشيء على الطريقة العلسفيّة دفعه إلى البحث بعمق في كيونة المقاهيم اللّغويّة

Platon: Cratyle, traduit et noté par E.Chambry

<sup>(14)</sup> 

Alam Rey: Théorie du signe et du sens, tome 1, Klincksteck, Parts, 1973. (15)

 <sup>(16)</sup> تشام حشان، مناهج البحث في اللغة، دار النفادة، الذار البيضاء، 1957/1974،
 ص15.

(19)

عند أقام أرسطو تفكيره في اللّغة على أساس فلسفيّ يحكمه مدآل أسا على فعائيتهما التّصورية والمتهجيّة في فكر أرسطو الفلسفيّ والمعطفيّ، هما التعربف والعنّة؛ مما سمح له يإعادة النّظر في كثير من المقاهيم التي تداولها أسلامه اليونال، عمدا التّعريف يسمح بتحديد ماهيّة الأشياء، بيتما يمكّن مبدأ العدة من الوقرق على الملل المؤثّرة فيها (تعرف الأشياء بعللها)، وتميّز البحث اللّعويّ عد أرسطو كذّلك بالتّحلي عن الحوض في الكثير من الفضايا اللّعويّة ذات الطّابع أمول النمام التي بحث فيها أفلاطون ومنها الاشتقاق اللّعويّ وأصل اللّذات وتتبع أصول معانى الكلمات ودلالتها.

ومن القضايا اللّمويّة الهامّة التي عرفها المكر الملسميّ اليونانيّ المواجهة بيس الفائلين بطبيعة العلاقة بين الكلمة ومعناها. لقد كان العلاسفة الطبيعيّون، ومسهم أعلاطون (17) يمتقدون أنّ شكل الكلمات يمكه أن يدلّنا على أصلها وعلى معدها الحقيقيّ، ذلك أن اللّمة انحدرت من أصل تحكمه قوانين ثابتة لا تتعيّر. إنّ اللّغة منطقيّة وعقلانيّة، لذلك فإنّ العلاقة بين الكلمات وما تدلّ عليه لا يمكنها أن تأتي إلا على هذا المتوال، مما يُبعد كلّ اعتباطية في تحديد العلاقة بين الكلمات وما تدلّ عليه. لا يمكن دائماً التوصل إلى معوفة حقيقة العلاقة بين الكلمات والأشياء لاسيّما في عالم الحواسّ، باعتبار اللّعة جزءاً من العالم المثليّ في نظر أفلاطون. إنّ كلمات اللّمة وضعت قبليّاً لتلبي حاجات الإنسان الضروريّة في التواصل والاتماك. وكان الأبيقوريّون يعترون اللّمة ملكة شبه غربة عن العقل، التواصل والاتماك. وكان الأبيقوريّون يعترون اللّمة ملكة شبه غربة عن العقل، ودامع الرّواقيّون بدورهم عن طبيعيّة اللّغة الإنسانيّة، قائلين إنّ الأصل الطبيعيّ للمعردات اللّمويّة هو كونها محاكاة للأصوات ورمراً لها، وقد «جعلوا من ودامع الرّواقيّون بدورهم عن طبيعيّة اللّغة الإنسانيّة، قائلين إنّ الأصل الطبيعيّ للمعردات اللّمويّة هو كونها محاكاة للأصوات ورمراً لها، وقد «جعلوا من الأموابيا المبدأ المولّد والحلّاق لجميع كلمات اللّعة الإساعة الا معدو أن تكون الكلاسفة الأسطلاحيّون فكانوا يرون أنّ العلاقة بين الكلمة ودلالتها لا معدو أن تكون

Idem. p. 62.

<sup>(17)</sup> حيث يدهب أملاطون إلى القول بأنَّ ١١٧سم محاكاه للشيء، 452 (17) et p. 457.

Emux Egges Apollinos Dyscole: Essai sur l'histoire des theories grammaticules (18) dans : Antiquisé, p. 62.

مجرد اصطلاح بين مستعملي لغة معينة. وتبنّى أرسطو القول باصطلاحيّة اللّعة معتبرة أنّ اللّعة اصطلاح وتعاقد اجتماعي قائم على العُرف والتّوافق<sup>(20)</sup>.

ووقف الفيلسوف أبيقور Epicare (341 ق. م) موقعاً وسطاً بين لوأبين الشابقين معتبراً أنَّ صِيغَ الأشكال اللَّغويَة نَشَأَتُ أوَّل الأمر طبيعيَّا، ثمَّ تعيِّرت لاحقاً عن طريق الغُرِّفِ والاصطلاح،

واتَّحَدَت البلاعةُ مع السُّوفُ علائيِّين في القرد الخامس قبل الميلاد بعداً لعويًا متميِّزاً حيث تمَّت دراسة البلاغة وقضاياها من منظور عملي، بكيفيّة احترافية جعلت منها وسيلة إجرائية وفَعَّالَة للإقناع والتّأثير العكري والاجتماعي والسَّياسيِّ في المنابر السّياسيَّة والأوساط الشّعبيَّة. وقد جاء على لسان جورجياس مي محاورة أعلاطون التي تحمل اسمه وموضوعها «البيان والخطابة والدُّور الذي يقوم به البلاغي في تلقين البيان باعتباره فنَّ الأقوال؛: «إنِّي أعني القدرة على وقدع المرء بواسطة: القضاة في محاكمهم والثيوخ في مجلسهم وفي الجمعية لشَّمبيَّة وكذلك في كلِّ اجتماع يجتمع فيه المواطنون، وتستطيع بهذه القدرة أن تسخّر كلًّا من الطبيب ومقرّب الألمات أما بالنّسبة لرجل الأعمال الشهير سيدرك النَّاس أنَّه لا يكدس المال من أجل خسه، بل من أجل الغير، من أجلك أنت الذي تعرف كيف تتكلم وكيف ثقنع الجماهير»(21). وقد وصل اهتمام اليونان بهذ الضّرب من المعرفة اللّعويَّة أنّهم كانوا يؤدّون مبالغ ماليّة مرتفعة لأكتساب البيان وتعلَّمه، البيان الذي هو فعامل إقاع والقدرة على توليده في النعوس،(22). ربهدا أصبح الشوفسطائي عَالِماً في جمل الشّخص مامراً في الكلام (<sup>(23)</sup> وتعدّ هده المترة الحقبة الذُّه يَّة للساحث البلاغيَّة والخطابيَّة وما ارتبط مها من الأساليب المجاجية كاليان والاستدلال والرهان((24).

J. Lyons: Linguistique génerale, p. 9-10.

<sup>(20)</sup> 

<sup>(21)</sup> أملاطون محاورة جورجياس، ص40

<sup>(22) -</sup> المرجم الساين، ص41

<sup>(23)</sup> أيلاطرن معاورة برونافوراس، ص70

<sup>(24) •</sup> انظر محاورة جورجياس Gorgias ضمن المصدر المشار إليه سابقاً باللغة العرسية، والذي يصم محاورات أعلاطون كاملة في مجلاء ص164-284

وكان للقلمة الرواقية وفلاسفتها (أسس هذه الفلسعة الفيلسوف رسور في أثبنا سنة 308 ق.م) دور كبير في تنمية البحث اللّغويّ وتطويره. وقد عَدْهم روسر (25) من أكثر المدارس أهميّة في تاريخ العلوم اللّعويّة عموماً، وفي العكر اليومائي بصفة حاصة. وخعص الرواقيون اللّغة مكتابات ودراسات مستقلّة، واصحة المعالم ومنظمة تنظيماً لم يُسْبَقُوا إليه. ويفضل أعمالهم حققت الدّراسة المعويّة نوعاً من الاستقلال والتّميّر داخل الحقل العلمةيّ، وأصبحت تحتل مكان مركريّة في السّق العلمةيّ عموماً وفي الفلسفة الرّواقية خصوصاً. ومن آرائهم الأعريّة.

- تعسيرهم الانطباعيّ لعمليّة اللّغو عبد العرد. في بداية الأمريتم الإدراك عن طريق الانطباع، وبعد ذلك يعبّر العقل بالكلمات مستفيداً من هذه التّجربة النّاشئة عن الانطباع، وكلّ الأشياء يمكن إدراكها عن طريق الدّراسة الجدليّة، وبائتّ في يتعيّن أن تبدأ دراسة الفلسفة من الوجهة الصحيحة وهي دراسة لمجدل في جانبه الذي يبحث في الكلامه (26).
- قولهم بثنائية الصبغة والمنى وكذلك تمييرهم الواضح بين الدّال والمدلول بشكل والمدلول عليه والقول باعتباطية العلاقة بين الدّال والمدلول بشكل قريب جداً مما قال به دو سوسير في بداية القرن المشرين.
- تطوير تقسيم أرسطر الكلمة إلى سبعة أقسام، فقد القام الرّواقيّون بتوضيح تصنيف أرسطر للكلمات والمقولات النّحويّة توضيحاً جعلها أكثر دفّة وضبطاً ودلك في اتّجاهين:
  - الزّيادة في عدد أفسام الكلمات.
- تقليم تعريمات أكثر دقة لهذه الأقسام وإضافة مغولات بحوية تعطي جاساً
   من الضوف وتعطي أيضاً جرءاً من تركيب ثلك الأقسام للكلمة.
- وضع معهوم الحالة الإعرابية، وتقسيمها إلى حالات تتملّق بالأسماء
   وأحرى بالأفعال وبعضها الآخر بالضغات وما يسترج تبعتها، كما أنهم جعلوا

<sup>(25)</sup> رودنز، موجز تاريخ علم اللغة، مرجع سابق، ص 41.

<sup>(26)</sup> المرجع السابق، ص42.

لحادة الإعرابية مميراً فاصلاً بين الأسماء والأفعال وتُنسب إلى الرواقيس جميع التقريعات المتعلّقة بالأفعال وتقسيمها إلى أفعال ناقة وغير ثاقة وأفعال مسيّة للمعلوم وأخرى للمجهول وأفعال لازمة وأحرى متعلّية (27).

ورجمه لا أفام اليومان وبعدهم الرّومان صرح اللّراسات اللّعويّة التّقليديّة التي طنت تائمة على النّصور والنّهج نعسهما في المقاهيم والنّحليل في العصور اللّاحقة، فكان أن قسّموها إلى تحو وصرف واشتقاق وصناعة معجمية ودراسة اسموب وبلاعة. وما رالت هذه الفروع بتفاصيلها وجزئيّاتها متّبعة إلى اليوم في دراسة جلّ اللّمات المالميّة وتعليمها.

وللراسات اللّمويّة اليوبائية رغم خصب تصوّراتها وتعلّد موضوعاتها ويلك لاتها، وتنّوع مصادرها العكريّة، لم تتجاوز مجال البحث في بيات اللّسان اليوبائي، وبائتائي، لم يتمّ التأمّل في بيات ألس أخرى، أو في الطبيعة العامّة للّغة لبشريّة. بهذه العميّرات لم تتمكّن الثقافة اليوبائيّة من المساهمة في قيام تفكير عام حول اللّغة (28).

# الغابة الفيلولوجية (25)

تتجنّى هذه الغاية عند كثير من العلماء اللّعويْس القدماء الذين كاموا يرومون من ررء البحث في اللّعة القديمة دراسة النصوص القديمة بمختلف أنواهها والمتحقّق من مصدرها للكشف عن حقائق مُغرِفِيَّةٍ أخرى لعويّة وتاريخيّة وأدبيّة وغيرها، وللوقوف على طبعة البحث الفيلولوجين الذي استمرّ حتّى عهد غير بعيد من يتعبّى توضيح الإطار المعرفي المام الذي ساهم في مروز وتطور هذا النّوع من لشاط اللّغوي الهام والمعيد والمختلف شكلاً ومضموناً عن البحث النّسائي لحديث بمعاه الدقيق

مقد مميّر الوضع اللّعويّ اليونانيّ القديم بتعدد لهجاته المحلّية سيجة اتّصال

<sup>(27) -</sup> المرجع السابق، ص62.

L. Bloomlicht Le langage, p. 11

<sup>(28)</sup> 

<sup>(29)</sup> مسعود إلى التحليث عن العلاقة بين اللّسانيّات والعيلولوجنا في العصل الثامن اللّسائيّات محليد المصطلح والمجال.

اليودان بالشّعوب المستعمّرة في كلّ من آسيا ومصر واحتكاك المجتمع اليودان لها مياسيّاً وتجاريّاً، وتحتوي اللّعة اليودانيّة نفسها على العلبك من المعردات ذات الأصول الأجنبيّة، وعرف المجتمع اليونانيّ أفراداً يتكلّمون لعات أحرى إصافة إلى لعتهم الأصليّة، ولا تقدّم لما الأدبيّات اليونانيّة القليمة ما يساعدنا على فهم مدى اهنمام الإغريق باللّغات الأجنبيّة، سوى كلمة Barbare لتي احتفظت بها اللّعة اليونانيّة نفسها، وهي الكلمة التي تدلّ في اللّعة اليودانيّة على كل المنة أغرى هير اللّغة اليودانيّة.

هذا التُعدّد اللّهجيّ اليونانيّ وَخَدَنَهُ الْحروبُ التي حاضها اليونان ضد الشّعوب الأجبيّة، سواء دفاعاً عن بلادهم أو رفية في التّوسّع، ورضم اعترف المجتمع والثّقافة اليومانيّين بالتّعدّد اللّهجيّ وتنزعه، فقد أصبحت لغة أثينا للّعة النّموذجيّة المشتركة نخصة الأنها كانت وحدها لعة التّعامل في مرافق الإدارة ولتّجارة والتّعليم، مقلّصة بذلك دور اللّهجات المحليّة التي كانت في معظمها لهجات منظوقة فقط،

وعملت الفتوحات التي قادها الإسكندر المقدوني (القرن 3 ق.م) على انتشار اللّعة اليونائية حارج محيطها الأصلي وتوحيدها. وساهم التوسع العسكري وما صاحبه من انتقال للعادات الاجتماعية واحتكاك اليونان بشعوب أخرى في تعرض اللّمة اليوبائية لتغييرات هاشة من قبل المتكلّمين الأجانب هذا الوضع جعل من اللّعة اليوبائية موضوعاً للتُعَلَّم بحكم أنها لغة الإدارة الحاكمة والطّفات الرّاقية في المراكز المستعمّرة الجنينة في كلّ من أسيا ومهر. وتأسّست لهذا العرض مراكز علمية جنيلة أهمها برجامون في آسيا والإسكندرية في مصر فتم العرض مراكز علمية جنيلة أهمها برجامون في آسيا والإسكندرية ألي مصر فتم ساء المدارس وإنشاء المكتبات، واستقرّ العلماء بهذه الحواصر المكرية الجديدة بدّرسون اليوبائية ويعملون على نشرها. ومدرسة الإسكندرية التي يسب إليها أوّل من العلماء، واستمرت تسعة قرون، كلّها عطاء معرفي وعلميّ يشهد لعصر من العلماء، واستمرت تسعة قرون، كلّها عطاء معرفيّ وعلميّ يشهد لعصر الحديث بعقربة المنتمين إليها. ولم تكن المدرسة مؤسّسة رسميّة ولا خرابة ولا مكنه وطبة أو متحفاً، ولكنها كانت مؤسّسة حرّة ولقاء لعلماء كانوا يشتعلون في

لمؤسّسات العموميّة التي أنشأها الطالمة Les Ptolémés من أجلهم (30). وشكّل النشاط الفكريّ (السّياسيّ في منطلقاته) المصاحب لِمَا عُرِفَ بالهيلينيّة Hellentame (شر الثقافة البرنانيّة) البلاية الفعلية للبحث الفيلولوحيّ

و تصح للن كثير من المتعلّمين اليونان اللوعي الملكر بأن لعة القصائد لهوميرية في الإثيادة والأوديسا (وهما الملحمتان اللتان يقال إنهما ألفتا حوالي لغرل الشامع قبل المبلاد) لم تعد تتطابق مع أي لهجة من لهجات اليونائية في ذلك العصرة (١٤٠). وكان لملحمتي هوميروس أهمّية كبرى في النّظام التعليمي و لفكري ليونائي القديم، إد خَظِيّتًا باحترام النّخب الفكرية والاجتماعية في اليونان، وكانتا تُقدّمان كنمودجين للّعة اليونائية وأدبها الراقيين، وللأحلاق النبيلة والغيم المثلى، مِمّا جعل الاهتمام بهذه القصائد قد بدأ في أثيما في الغون لشادس قبل الميلاد (١٤٤).

وفي هذه السّباق، عملت مدرسة الإسكنديّة في القرن الثّاني قبل الميلاه على إعادة نشر نصوص الإليافة والأوديسا لهوميروس، اللّنين أصبحنا الغويّاء صعبتي المنال بالنّسة إلى الأجيال اللّاحقة، عظراً إلى النّطور والتّغيير اللّذين عرفتهما بنيات اللّفة اليونايّة. وأصبحت نصوص الملحمنين في حاجة إلى شروح توضع الوقائع التّاريخيّة والاجتماعيّة والحضاريّة التي تتحدث عبها الملحمتان، وأشهر فيلولوجيّي الإسكندريّة على الإطلاق هو أريسطارك Aristarque (216) ما المعاون والإستارك من برجامون والإسكندريّة جزءاً كبيراً من القضايا اللّذويّة التي تدارسها اليونان ولاسيّما ما يتعنق بالنفش الحاد ما لكنه قديم في الأدبيّات اليونائيّة مبين مناصري القياس في للمدهمين عن الشّفوذ فيها، فقد كان لفويو الإسكندرية قياسيّين بامنيار، بيما كان المُعويّون في برجامون من دعاة الشّفوذ اللّغويّ، وترجع طبيعة الجدل بين القياسيّين والمنافرة المُعالِيْن والمنافرة العالميّية حول إدراك العالم بين القياسيّين والمنافرة القاسيّين والمنافرة العالميّية حول إدراك العالم بين القياسيّين والمنافرة المعالميّية حول إدراك العالم بين القياسيّين والمنافرة المنافرة القلم الفلسفيّة حول إدراك العالم بين القياسيّين والمنافرة المنافرة القلم الفلميّية حول إدراك العالم بين القياميّين وجهة النّظر الفلسفيّة حول إدراك العالم بين القياميّين والمنافرة المنافرة القلمية حول إدراك العالم المنافرة وجهة النّظر الفلمية حول إدراك العالم المنافرة المنافرة المنافرة وجهة النّظر الفلمية حول إدراك العالم المنافرة المنا

P. Matter: Histoire de l'école d'Alexandrie, T1, Paris, chez Hachette, 1840/ 818, (30) p. 1

<sup>(31) -</sup> رومتز ؛ موجز تاريخ علم اللقم، مرجع ساين، ص35

<sup>(32) -</sup> المرجع السابق نفسه،

الحارجيّ. يذهب الإسكندريّون إلى أنّ الطّبيعة (وطبيعة الأشباء) تحكمها قواس مطّردة ثانتة ومتسقة منبّة على قياس الأشياء، وردّ بعضها إلى بعض، بينما يدهب الشذوذيّون إلى أنّ كل ما هو في الطّبيعة هو من قيل المصادفة.

وتُجَمَعُ الدّراسة الفيلولوجيّة في تناولها للّعة بين الدّرسين الأدبيّ والنّعويُ وكنت دراسة قواعد اللّغة اليونانيّة على عهد علماء الإسكندريّة تُعدُ مدحلاً لا محيد عنه لدراسة الأدب. فغالقواهد النّحويّة هي المعرفة العمليّة باستعمالات تُكّاب الشّعر والشر للألهاظ، وتشتمل على ستة أقسام:

- الأوَّل عن القراءة الصّحيحة (بصوت مرتمع).
- النَّاني عن تفسير التّعابير الأدبيّة في المؤلّفات.
- الثَّالَث عن تقليم الملاحظات حول أسلوب ومادَّة الموضوع؛
  - الرّابع عن أصول الكلمات (étymologie) -
  - الخامس عن استتباط أنواع الاظراد الفياسيّ؛
- السّادس عن تقدير فيمة التّأليف الأدبيّ الذي هو أشرف أقسام القواعد» (دن).

وبحلول عصر النهضة الأوروبية الذي أريد له أن يكون فكريًا صورة مطابقة لمعصر اليومائي والرّومائي لوحظت العودة القويّة إلى الآداب القديمة ولغائب، ولاسيّما اليونائية والرّومائية لما تتفسته من قيم إنسائية سيلة وإبداعات، والاهتمام كذلك بلعات الحضارات القديمة (السّنسكريتية) والعناية بالنّمات دات الخصائص المحتلفة عن اللّمات اليومائية واللّاتينية مثل اللّعة العربية لما تتمتّع به من تر ث.

ولمّا كان عصر النهضة الأوروبيّة هو عصر الرّجوع إلى النّصوص اليومائية ولرّومائيّة العديمة، وهي لعات الآداب الكلاسبكنة والعلسمة الأم، فقد تمّ نقديد كمار الأدباء اليومان مثل هومبروس وصرفوكليس والرّومان شيشرون وقيرحس كما تمّ معت وإحياء مفاهيم الفلسمة اليونائيّة الكبرى وتصوّراتها الأساس عبد كلّ س أفلاطون وأرسطو والعمل على نشرها غداة ظهور الطّاعة في نهاية المرن الحامس

<sup>(33)</sup> المرجع السابق، ص67.

عشر. ومذلك الخرطت المتراسات اللّغويّة في إحياء نهج حديث/قديم هو النّهج المبلولوحيّ لدي التدأء لغويو الإسكندريّة وهم ينشرون قصائد الإلياذة والأوديسا ويقعّدون للّمة اليومانة في وضعها الذي كانت عليه في القرون الثلاثة قبل ميلاد لمسيح.

# 3. سمات الرحلة التّوفيقيّة

تتصف المرحلة التوفيقية في غاياتها المختلفة بجملة من السمات بدكر منها

- الطَّابِعِ النَّيْنِيّ
- سيطرة المنطق الأرسطي
  - اتِّباع النَّهِجِ المعياريِّ
- الاهتمام باللُّغة المكتوبة دون اللَّعة المنظوفة.
- البحث في قضايا لغريّة عقيمة مثل أصل اللّغة ونشأتها.

### 1.3. سيادة الفكر الديني

إنّ النّشاط اللّغويّ في المرحلة التّويفيّة كان في خدمة الفكر الدّيميّ، سواء عند الهدود أو في الثقافة العربيّة الإسلاميّة أو في أوروبا خلال عصر التهضة وللتّمثيل على ذلك، نشير إلى الاعتبارات الدّيبيّة التي ارتبطت منشأة اللّمة وأصلها في الكتب السّماريّة، وهي المسألة التي شغلت بال اللّمويّين بمحتلف مشاريهم النّقافية حقبة غير قصيرة.

ني المكر اللّموي العربيّ، ذهب كثير من اللّفويّين المسلمين إلى الفول بأنّ سُعة إلهام من اللّه وليست اصطلاحاً، وذلك انطلاقاً من الآية القرآنية ﴿وعلّمُ عَدِم ٱلاّبَعَاءَ كُلّ مَن الآية القرآنية ﴿وعلّمُ عَدِم ٱلاّبَعَاءَ كُلّ مَا ويرفض أحمد بن قارس في كتابه الصّاحبِي في فقه اللّمة وسنن العربيّة (34) كلّ تأويل أو تخريج آخر غير ما دهب إليه من إلهام اللّمه من لله بدعوى وجود بعض قرأتيّ صريح في موضوع تشأة اللّغة، ونسرَت صدى

 <sup>(34)</sup> أحمد بن عارس، الصاحبي في فقه اللمه وسن العربية، تحقيق السبد أحمد صعر،
 القاهرة، 1970

مياحث القكر الإسلامي ومواقف الفرق الإسلامية من أشاعرة ومعتولة ولى المساحث اللّغويّة نفسها هامتلأت كتب النّحو واللّغة بالمصطلحات العفهيّة والفلسميّة على السّواء. ومعروف أن مفهوم «أصول النّحو» مستحد أصلاً من محال الفقه الإسلاميّ. ولا تحتاج الوقوف طويلاً عند تأثير الفكر الإسلاميّ هي النّفافة المُعربيّة القديمة لوجود أدبيّات كثيرة في الموضوع (٥٤).

وحصل الأمر نفسه في أوروبا خلال القرون الوسطى؛ إذ سادت الأراء اللّمويّة التي امترجت بالأفكار الدّييّة امتزاجاً وثيقاً، ومن ذلك قولهم بأنّ اللّمة العبريّة هي لعة الجنّة، وبالتالي فهي أمّ اللّعات، وأنّ جميع النّعات تسحد من أصل واحد هو العبريّة وكان الفكر الذي ساد أوروبا عموماً خلال القرون الوسطى حتى عصر النهضة والمعروف بالسّكولاستيكيّة sco.astique يقوم على فلسفة لغويّة مبادئها الدّين المسيحيّ وآراه أرسطو وتصوّره لما وراء الطبيعة (36) وتعدّ العلسفة اللّمويّة السّكولاستيكيّة دهماً واضحاً للعقينة المسيحيّة من خلال تبيان وشائح القرابة بين العقل والدّين، وهو ما برز بوضوح عند كبير فلاسعة انشكولاستيك ثوما الإكويتيّ العقلة، ودلك بتحليل بية الحقيقة من خلال اللّمة تدعم العلاقة بين العقل والحقيقة، ودلك بتحليل بية الحقيقة من خلال اللّمة اعتماداً على المعلى باعتباره أداة موضوعيّة للوقوف على حقيقة الأشياء معرفة حقيقة تتجاوز حدود المدرك والمحسوس (27).

### 2.3. اللُّغة والنحو والمنطق

وكما ساد الفكر الليني، ساد المنطق الأرسطيّ جميع ماحي التمكير اللّعويّ، فقلب على تحليلات النّحاة اللين ربطوا بين النّحو والمنطق الذي اعتبروه أداة لا غنى عنها في التّحليل النّحوي للّغة. فتقسيم الجملة ثنائياً إلى جمعة فعليّة وأحرى اسميّة، وهو التّقسيم الذي ورثه اللّرمن اللّعويّ عن أرسطو، يعكس

 <sup>(35)</sup> سام حشان، الأصول الإستيمولوجية للفكر اللّغويّ العربيّ، دار الثمانة، الدار اليصاء، 1980

Claude-Gilbert Dubois. Mythe et langage au seizième silècle, Bordeaux, (36) Collection Ducros, 1970.

Alain Rey. Les théories du signe et du seus, toute 1.

تصور علماء المنطق ومعالجتهم لمكونات القصية بمعناها الفلسفي. وكان علماء النعة في انمرحلة التوفيقية يعتقلون بإمكانية اعتماد مقولات المنطق الأرسطي وتعبيقها على جميع اللغات باعتبارها مقولات فكرية عامة مشتركة بين البشر مسه والبيات اللّعوية يعبرف النظر عن اللّغات المتكلّم بها. لذا فإن الدو هو معسه في حميع اللّعات القلبيعيّة، ومهما كانت درجة الاحتلاف بينها فهي حملافات عرضية وسطحيّة لا يمكن الاعتداد بها. إنّ النّحو يقوم على قوانين العقل والمنطق وهي القوانين المشتركة بين جميع البشر، ومن أمثلة التأثير المباشر المنطق في الدينات والمستد والمستد والمستد والمستد والمستد والمستد الله فيها موضوعاً ومحمولاً كما في المنطق، ويطلق على الجملة في المنطق، وهو مصطلح منطقيّ في الأصل، ويتحدّد معنى الجملة في المنظور المنطقيّ بأنّه شيء يمكن أن يكون صادقاً أو ويتحدّد معنى الجملة في المنظور المنطقيّ بأنّه شيء يمكن أن يكون صادقاً أو والحديثة على السواء مصطلح الخير القصيّة أيضاً في الدّراسات اللّغويّة القديمة والحديثة على السواء مصطلح الخير القصية أيضاً في الدّراسات اللّغويّة القديمة والحديثة على السواء مصطلح الخير المنصية أيضاً في الدّراسات اللّغويّة القديمة والحديثة على السواء مصطلح الخير المنفورة القديمة

ولا ريد أن نعرض هنا من جديد مسألة فكرية أثارت نقاشاً مستفيضاً في الأدبيّات لفكريّة العربيّة والأجبيّة حول علاقة النّحو العربيّ بالمنطق الأرسطيّ، سوا، في الأدبيّات العربيّة، أو في غيرها، ونحن حين نثير موضوع العلاقة بين النّحو العربي والمنطق الأرسطيّ لا نثيره في إطار القتراع الحفيّ فكريّاً وسياسيّاً بين النّرق والغرب؛ أي بين الحضارة العربيّة الإسلاميّة وغيرها من الحضارات وهو صواع بهدف إلى حمر الجوانب المعقّدة لهذه العلاقة في جاب واحد ليس معرفة فمن أخذ؟، عشن أخذ؟، مثلما درجت بعض الدّراسات العربيّة والاستشراقيّة المتعقبة أن تفعل،

لهد تبايدت أراء الدارسين (39) إزاء موضوع العلاقة بين النّحو العربيّ والمنطق الأرسطيّ بين ثلاثة مواقف:

<sup>(38) -</sup> ثمام حسّان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاف 1957/1975ء ص14

<sup>(39)</sup> الأدبيات العربية في الموصوع عديدة ومتفاونة القيمة، ومن أبرزها: - علي أبو المكارم: تقويم الفكر القحويّ، دار الثقافة، بيروب، ط1، 1975. =

الإقرار بتأثر النّحو العربي بالمنطق الأرسطيّ نشأة وتطوّراً في الشّكل والمصمون

رفض أيّ شكل من أشكال التّأثّر جملة وتقصيلاً، وأنّ المحو العربي إبداع عربيّ محص

- التأرجع بين الموقفين.

لمرسح أوّلاً أنّ العلاقة بين النّحو العربيّ والمنطق الأرسطيّ عن منظور الأصالة أو التّأثير ليس لها أي قيمة معرفيّة أو منهجيّة تذكر، نحن برفض كلّ دعوة قائمة على ربط أصالة النّحو العربيّ باللسانيّات ونظريّاتها على بحو ما يقوم به اللّسانيون العرب المحدثون الذين يحاولون إعادة قراءة النّحو العربيّ في ضوء اللّسانيّات. إنّ أصالة النّحو العربيّ فير مرتبطة البتّة باللّسانيّات الحديثة، وإنما بالإطار الفكريّ والتاريخي الدي ظهر فيه هذا النّحو، قالتّحو العربيّ له مرجميّته الأصيلة الخاصة به، التي تعطيه مكانته الإنسانيّة في خِطْمٌ تاريح الفكر اللّغويّ اعترف بذلك الدّارسون الغربيّون أم لم يعترفوا (٥٠٠).

ما يهم الباحث في تاريخ العلاقة بين النّحو العربيّ والمنطق الأرسطيّ هو تحديداً نبيان مدى تأثير الفكر المعطقيّ باعتباره مفاهيم ومعط تفكير في الأسدوب التّحليليّ والبرهانيّ المعتمد في الدّرس النّحويّ العربيّ. هذا الجانب المنهجيّ الفام تعلاقة التّحليل اللّعويّ النّحويّ بالمنطق هو ما أدركه بوضوح تمام حسّال قائلاً: قأمًا النّحو العربي، فإن أثر المنطق فيه يعدو من حانبي النين النين النين النين النها النّحو العربي، فإن أثر المنطق فيه يعدو من حانبي النين النين النّبون النها النّحو العربي، فإن أثر المنطق فيه يعدو من حانبي النين النّبون الن

- أولهما جانب المقولات وتطبيقها في التمكير التُحوي العربئ.
  - ثانيهما: الأثيمة والتعليلات في المسائل النحوية، (<sup>(41)</sup>.

عشحي عبد العثاج الدجني الثّزعة المنطقيّة في النّحو العربي، مطبوعات فهذا،
 الكريث، 1982.

 <sup>-</sup> تسام حسّان الأصول الإيستيمولوجية للفكر اللغوي المربي، دار الثمانة، الدار السفاء، 1982

<sup>(40)</sup> انظر كتابناء اللّسائيّات العربيّة المحديثة دراسة في المصادر والأسس النّظرية والمسهميّة، مشورات كليه الأداب، هيئ الشق الدار السصاء، 1998.

<sup>(41) -</sup> تمام حسّان، مناهج البحث في اللغة، دار الشافة، الدار اليصاب 1975، ص17

ولا يحمى على أحد أن اللّغويّين والنّحاة العرب نظروا إلى اللّعة العربيّة مطر، المماطقة والعلاسقة، فوجدوا لها أصلاً وفرعاً تطبيقاً لفكرة الجوهر والمرض، وإلى هذا المنطلق ترجع فكرة أصل الكلمة اصرفيّاً، فقي تحليل علماء لضرف العرب يكون أصل اقام، هو فقومً، واصام، هو اضوّم، وأصل ايحاف، ايترفّه وهكذا.

وعمى المنوال نفسه كان لغويّو ونحاة أوروبا في القرن السّامع عشر وما بعده يحاولون وضع نحر هامّ لجميع اللّغات، لأنّها مَهْمَا اخْتَلَفَتْ تلتقي في كومها تخضع للمقولات الأرسطيّة نفسها التي تُشَكّلُ قاسماً مشتركاً بين جميع الـشر.

#### أ- ديكارت

سهمت الفلسمة العقلائية حلال القرن السّابع عشر في تحويل أنعار الفلاسفة والمعكرين إلى قصايا اللّعة باعتبارها إشكالات معرفية أوْليّة في كلّ تعكير سوء تعلّق الأمر بماهيّة الوجود أو الإنسان، وكان أبرز هؤلاء العلاسفة المتعاماً بقضايا اللّغة من وجهة نظر فلسفيّة العيلسوف الفرنسيّ ديكارت (1596-1650) الذي أثر بشكل واضح في مرحلة فكريّة برئتها،

يبطلق ديكارت في تعامله العلسمي مع اللّعة من إشكالية معرفية جوهرية تتعلق بطبيعة العلاقة الغائمة بين اللّعة والعكر، وهي إشكاليّة تعود في أصولها الأولى إلى العكر اليونانيّ، على نحو ما نجد في محاورات أعلاطون (427-346 قبل لميلاد) المتعلّقة بتسمية الأشياء الموجودة في العالم الخارجيّ والعلاقة بين الأسماء والأشياء المعبّر عبها (محاورة كرائيلوس).

وقد وقع ديكارت في تناوله التأمّليّ والقلسفيّ من اللّغة موقعين مختلفين (42):

أوّلاً من حيث إنها وسيلة غير دفيقة، لا تصلح للتَفلسف؛ لأنها غير قادرة على الوصول بالإنسال إلى التّعبير بكل أمانة عن جوهر مضاميل العفل البشريّ في حراسه الاستدلاليّة والمنطقيّة الصّارمة والدّقيقة، وما ينطلّبه من حساب منطفيّ

Paul Michel Fillipi: Initiation à la linguistique et aux sciences du langage, Paris, (42, Ellipses, 1995, p. 13 et suivantes.

مصبوط واستدلال عقلاتي دقيق. كان ديكارت، وهو بحاول نحديد معالم الحطاب المقلية والمتطقية، يحلم بلغة مثالية خالصة حيث الاستدلال و بحسب شيء واحد ولا يختلف ديكارت في هذا الموقف كثيراً عن الفلاصقة المدليس معده (أمثال باسكال 1623-1662 ولاييتز 1646-1716) الدين شكّكوا في فبرة اللّمات الطبيعية على القيام بالتعبير عن الفكر، علاوة على أنّ اللّمات لظبيعية تصمّن عدداً من الطّواهر غير الواصحة مثل عدم الدقة والالنباس الدّلالي وعبره من الطّواهر الملازمة للّفات الطبيعية التي لا تساعد على التعبير المنطقي الدّفيق من الواقع الموصوعي المادّي أو المجرّد. فيبن الواقع الحقيقي والوهي بهد عن الواقع الحقيقي والوهي بهد الواقع، تعد اللّمة وسيطاً يحجب، أو على الأقل يعيّر، كُنّة الأشياء المدركة أكثر مما يكشفها (قه).

ثانياً: تعدّ الظّاهرة اللّعويّة في ذاتها عند الإنسان موضع تقدير وإعجاب كبيرين من قبل ديكارت. وبعد تأكيده على أهمية العقل عند الإنسان باعتباره آلة عامة يمكن استخدامها في كل أبواع الطوارئ (44). ينتهي ديكارت إلى أنه بغص العقل (الفكر) بمكن للإنسان أن ينصرف بوعي تام حيث تعجز كائنات أخرى هن القيام بذلك، يقول ديكارت. إن هذه الأعضاء (عير العقل) في حاجة إلى وصع خاص بكل عمل على حدة. وينتج عن ذلك، أنه من المستحيل أخلاقياً، أن يكون في آلة ما من تنوع الأعضاء ما يكفي لجعلها تعمل في كل ظروف الحياة، على نحو ما يبعثنا عقلنا للعمل (45). ويحلص ديكارت إلى حقيقة مَكْمَنِ العرق المجوهريّ بين الإنسان والحيوان.

بالنسبة إلى ديكارت، إنّ دهله الآلات لن تقدر مطلقاً على أن تستعمل الكلمات أو أي إشارات أخرى تولّفها كما نَفْمَلُ بحُنُ لمصرّح للآخرين

Idem, p. 23. (43)

<sup>(44)</sup> ربنه ديكارب: مقال من المتهج، القسم الحامس، ص259 وما بعدها، من البرحمة المربية للنص القرسي Discours de la methode التي قام بها محمود محمد الحصيري وراجعها وعدّم لها محمد مصطفي حلمي، الهنته المصرّبه العامة للكتاب؛ الماهرة، الطبعة 3. هذا الكتيب المشهور ألف أصلاً باللّعة اللاتينية منة 1644 ثم ترجم إلى الفرنسة منة 1644 ثم ترجم إلى الفرنسة منة 1644 (انظر مقدمة الترجمة العربية).

<sup>(45)</sup> المرجم النابق، ص260

مَّا مَكَارِهَا الله الله ومِما تَتَمكَّنُ بعض الكائنات غير الإنسان من مطق معض الأصوات، مكها من تتمكّن إطلاقاً من القدرة على تنويع الألفاظ التجيب إجابة مطابقة لكلّ ما يقال لها في خَضْرَتِها مثلما يستطيع أن يفعل أغبى النَّاس (47).

إن اللّعة عند الإنسان بالنسبة إلى ديكارت من مميّزات الجنس البشري. وقد عبر عن موقعه من طبيعة اللّعة بكل وضوح قائلاً: قممًا يستحقّ الذّكر، أنّه ليس من النّاس الأغبياء والبلداه حتى دون استثناء البلهاء منهم، من لا يقدرون على تأليف كدمات محتلعة، وأن يرقبوا منها كلاماً به يجعلون أفكارهم معهومة وبالعكس ليس من حيوان آخر مهما كان كاملاً ومَهْمًا نَشَأَ نشأة سعيدة، يستطيع أن يفعل ذلك، (48).

ويلاحظ ديكارت أنّ القُلْرَةُ على اللّغة أو على الأصح على اللّغو (من لغا يعفو) ليست مرتبطة بوجود الجهاز العاطق عبد الإنسان، فبعض الكائنات هير الإنسان تكون قادرة هي الأخرى على إنتاج أصوات معينة حتى ولو كانت قليلة، بن المقعق (طائر) والبيغاء تستطيعان أن تبطقا مثلنا أيّ نطق يُشْهَدُ أنها تَبِي ما تقول (49). وما يُمَيِّزُ اللّمة عند الإنسان في نظر ديكارت هو ارتباطها الوثيق بالعقل، لان معرفة الكلام لا يحتاج إلا إلى شيء من العقل جدّ قليل (50). فالعقل في حدّ دنه هو مصدر المعرفة وأساس كلّ إدراك؛ وبالتّالي فهو أسمى الحواسّ العاديّة دنه هو مصدر المعرفة وأساس كلّ إدراك؛ وبالتّالي فهو أسمى الحواسّ العاديّة اللّفة ومستقل كليّاً عنها، وقد كان ديكارت بهذا الموقف سبّاقاً إلى القول بغطريّة اللّفة اللّفة من اللّفويّ منذ القرن السّامع عشر إلى اليوم.

#### ب- نحو بور رويال

ارتبط الدّرس المعطقيّ بالدّرس النّحويّ حتى أصحما غير قابلين للانعصال، وأضحت الرّزية الفلسفيّة المغلانيّة مع بداية القرن السّابع عشر عاملاً حاسماً في

<sup>(46) -</sup> المرجع السابقة ص259

<sup>(47)</sup> المرجع البابق، ص260.

<sup>(48)</sup> المرجع السابق، ص 261 262.

<sup>(49)</sup> المرحم البابق، ص 261.

<sup>(50)</sup> المرجع السابق، ص 261

تصور العمل النّحوي وصياغة القواعد وقد وجدت أفكار دبكارت في موضوع تميّز الإنسان باللّغة وارتباطها بالعفل مجالاً رحباً في بعض الأرساط لعكرية وانتمليميّة على نحو ما نجد عند رهبان بور رويال مع صدور كنامهم الدّنع لعبيت النّحو العام والعقلي Grammaire generale et raisonnée سنة 1660 الذي كتبه أرنولد Amauld ولانسلو Lancelot.

وسعو بور رويال نموذج واضح لتأثير الفلسفة العقلانية .. ديكارت والمعطق الأرسطي \_ في الدّراسة اللّغوية خلال القرن السّابع عشر، ويندرج هذا التصوّر السّحري في إطار المقاربة الفلسفية المنطقية للنّحر عند مدرّسي دير بور رويال الهادفة إلى البحث في اكتشاف جوانب المطابقة بين البيات المعطيّة والبنيات المعلقة والبنيات المعلقة والبنيات

إنّ اللّمة ليست أكثر من تعيير منطقيّ عن العكر يجب أن يكشف النّحو عن محتلف تجلّياته. لللك فإن افهم ما يدور في ذهننا ضروريّ لفهم أسس النّحوة (527). واللّمات رغم احتلامها على مستوى القواعد الشرفيّة والتّركيبيّة اشترك في كونها تحتوي على بنيات منطقيّة عامّة مشتركة. من هذا المنطلق الشليقيّ سعى نحاة بور روبال إلى وضع نحو عام Grammaire génèrale لجميع اللّمات، الأبها مهما اختلفت، ثلثقي في كونها تُخفعُ للمقولات الفكريّة العامّة نفسها المستمدّة من منطق أرمطو، وتُعدّ المقولات التي يقوم عليها النّحو في كلّ اللّمات قواسم مكريّة مشتركة بين جميع البشر تعبّر عنها اللّمات بصبخ مختفة شكليّاً فقط، هذا الطابع المامّ للبحث اللّمويّ عند بور روبال يفسر ثنا استعمالهم المنوان الفرعيّ لكتابهم النّحو العامّ والمقلي، فيحتوي على أسس فيّ الكلام والكوبيّ من خلال الإشارة المتعدّدة في نحو بور روبال إلى اللّمات ناعتمارها والكوبيّ من خلال الإشارة المتعدّدة في نحو بور روبال إلى اللّمات ناعتمارها معطيات عامّة تتجاوز حدود القواعد التركيبيّة الحاشة يهذه اللّمة أو نعك، معطيات عامّة تتجاوز حدود القواعد التركيبيّة الحاشة يهذه اللّمة أو نعك، وبالإحالة المتكررة على قواعد المقل والفكر الإنسانيّ عموماً باعتبارها تحل على وبالإحالة المتكررة على قواعد المقل والفكر الإنسانيّ عموماً باعتبارها تحل على

Arnauld et Lancelot Grammaire générale et raisonnée, Paris, Republications (51)
Paulet, 1969, Introduction de M. Foucault

Arnauld et Lancelot: Grammaire Générale et raisonnée, p. 22. (52)

مادئ مكربة عامّة عملية معرفية عند الكائن، بصرف النّظر عن خصوصيّة كلّ لعة على حده. فالنّمات نتاج عقليّ حالص، وهي في تمظهراتها السّطحيّة المتعدّدة، إنّما تعكس أنماطاً مختلفة لبنية عقليّة ومنطقيّة واحدة.

ويبدو تأثير ديكارت في تحاة بور روبال واضحاً في تأكيدهم على تفرّد الإسان بالقدرة على اللّعة، رغم ما يبدو من تشابه بين اللّعة البشريّة ولعة البحوات (فكرة ديكارت). إنّ الجانب المادّيّ للكلام، وهو الأصوات، مشترك بين الإسان وبعض الحيوانات. ففي الكلام ما هو مادّيّ وهو مشترك على الأقل في جانبه الصّوتيّ بين الإنسان والبيغاه (53). ما يميز فعل اللّعة عند الإسان، هو الجانب الرّوحيّ Spartice للكلام، لأن أكبر مزايا الإسان، بالقياس إلى باقي لحيو نات الأخرى، وهو من أكبر البراهين على وجود العقل هو الاستعمال الذي نقوم به للدلالة على أفكارنا (54). ولا يخرح موقف بور روبال عن الموقف العلسفيّ لعقلانيّ عند ديكارت المتمثّل في الارتباط الوثيق بين العناصر الثّلالة العلمة والأستان والعقل واللّهة، وتتشكل هذه المناصر من مبدأين اثنين:

\_ أولاً: العقل يولد مع الإنسان.

\_ ثانياً: اللَّغة تولد مع الإسان(55).

وتتميز اللّمة في نظر بور روبال بالتوليد والاقتصاد. فهي من النّاحية المائيّة خترع مذهل يتكوّن من أصوات قليلة تمكّن من التّعبير عن تنوّع لامتناء من الكلمات (36). واللّمة عندهم، كما هو الشأن عند ديكارت صورة تُمَيِّرُ من المقل، وبالتالي يُشْكُلُ النّحو من عدة أوجه البناء المنطقيّ العامّ الذي يمكن أن تُردّ إليه اللّمة في جميع مظاهرها، والنّحو المامّ أو القلسفيّ لا يهتمّ ببنيات اللّمات بل يسفر إلى ماهيّة اللّمة في النّحن البشريّ باعتبارها حركة للفكر والمقل، ويبحث في لمددئ المعرفة الكبرى التي تقوم عليها اللّغات البشريّة. إنّ النّحو حسب بور روبال معرفة بما يجري في اللّمن، ذلك أنّه لا يمكن فهم محتلف الدّلالات التي روبال معرفة بما يجري في اللّمن، ذلك أنّه لا يمكن فهم محتلف الدّلالات التي

Grammoire génerale et raisonnée, p. 23. (53)

Idean, p. 23. (54)

<sup>(55)</sup> صالح الكشو؛ ملخل في اللَّسانيَّات، الدار العربيَّة للكتاب، توس، 1985، ص40

Grammaire générale et raisonnée, p. 23. (56)

تنضمُها الكلمات إذا لم نفهم جيداً قبل ذلك ما يدور في ذهنا، لأن لكلمات لم تبتكر إلا لتُعرَّف بالفكر وبأفكارنا (57) ولمّا كان الأفراد في حاجة إلى العلامات (الكلمات) ليسجّلوا كل ما يدور في أذهانهم من أفكار، ويودّون التعير عنه، وأهم ما يمكن أن تتميز به هذه الكلمات هو أن نطابق ما يجري في الدّهن من عمليات فكريّة. ومن هنا، فإنّ دلالة اللّغة دلالة عن العكر (58) وللقيام بهذه المهنّة، نحناج إلى ثلاث عمليّات عقلية هي: التّصوّر والحكم والاستدلال.

إنَّ تصور الأشباء Conceroir هو تسليط النَّطر أو المكر على الأشباء الموجودة، سواء أكان هذا التَّصور ماذيًا، أم معنويًا خالصاً. فالتصور الماذي ما تعلق بمعرفة الوجود الخارجي الواقعي، والتَّصور المعنوي مثل التعرف إلى الماهية أو الزّمان أو المكان، أو الله أو المدة. ومن التَّصور ما يتعنق بالصور المجتدة مثل الأشكال الهندسية (مربع/دائرة) أو عندما أتصور حصاناً أو إساناً أو كلباً.

أمّا الحُكم Jugement فهو التّأكيد أنّ ما تُمَّ تَصَوَّره من أشياء هو كذلك أو ليس كذلك فعندما أتصور «الأرص» وأنصور مفهوم ما هو «كرويّ الشّكل» يُمْكِنُنِي أن أوكد أن «الأرض كُرُويّةُ الشّكلِ». ومن قِيم المُحَكَّم: (الإلبات/النّفي/ الاحتمال).

والاستدلال Raisannement هو الاستمادة من حكمين منابقين للوصول إلى حكم جديد. فعدما أخَكُمُ أنَّ: الفضيلة محمودة من جهة، وأن الضبرَ فضيلةً من جهة ثانية، يُذْكِنُ أنْ أَحْصُلَ على الاستنتاج: الصبرُ محمودٌ (199).

وفي ضوء هذه العمليّات الأساس في كل تفكير عقليّ سليم، عان أبرز تعييز فما يدور في النّهن هو التّمييز بين موضوع الفكر Objet de la pensée وشكل المكر أو كيميته Forme /mamère de la pensée وتيماً لهذا قسّم نحاة مور رويات العلامات اللّغويّة إلى صنفين أساميّين:

| Idem, p. 24. | (57) |
|--------------|------|
| Idem, p. 23. | (88) |
| Idem. p. 23. | (59) |

- العلامات الدَّالَّة على الأشياء والموضوعات التي يتصوَّرها الدَّهن.
  - العلامات الثالَّة على شكل أفكارنا وكيفيتها.

والملامات التي تدل على الأشياء هي: الأسماء \_ أدوات التعريف \_ الضمائر \_ المصادر \_ الحروف والطّروف.

برسما يندرج ضمن العلامات التي نعبر بواسطتها عن الشكل أو الكيفية الأسواع النائبة: الأضمال Verbes \_ الرّوابط Conjonctions \_ الخوالف . Interjections

إنَّ هذين الصَّتَعين معاً ينتميال إلى العمليَّة النَّهنيَّة الأولى التي يقوم بها لفكر والمتمثّلة في التُصوّر، لأن الأمر يتعلَّق بما نتصوّره وندركه من أشياء ومفاهيم.

وبعبارة أخرى فإن موضوهات أفكارنا إمّا أشياء مثل : الأرض، السّماء، وتسمى عادة الجراهر Substantifs وإمّا كيفيّات أشياء مثل الصفات: أبيض، عالم والتي تسمى عادة العوارض Accidenta. والمرق بين هذين النّوعين من الكلمات أنّ الأولى تكون قائمة بذاتها في الخطاب، بينما العوارض ترتبط دائماً بغيرها وتتعلق بها (60).

ربلنك يصبح التحليل النّحريّ هند بور رويال دراسة للمقولات النّحويّة في علاقانها بالمقولات المنطقيّة.

# ج- كوندياك (1714-1789): اللُّغة أدلة للتحليل

بالرهم مما يسب عادة إلى نحو بور روبال من اهتمام بالغ بعلاقة اللّمة بالعكر و لا أحد يشك في هذا \_ فإنَّ السّادة les messicurs (وهو لقب كان يعطى لمعكّري دير بور روبال) لم يخرجوا عن حدود العمليّات التّصوّرية الأساس المتعنّفة المعروفة في المنطق بالقضيّة .. الحُكّم pugement. فعند بور روبال تقدّم الفر عد المشتركة بين البشر لتكويل الحكم السليم على الأشياء الماتيّة الملموسة أر النّصرّرية. لغد أريد أن بكون النّحو تابعاً للمنطق في كبريات عمليّاته الذّهيّة

التي تتيع للمكر ولوج التفكير السليم وهي: التصور والحكم والاستدلال ومن ثمّ قان الملاقة بين النّحو كصناعة للكلام والنّحو كمجال يتصمّن البحث في أسس هذه الصّناعة من أجل تفسير عقلانيّ تهدف إلى إرجاع القواعد النّحوبة إلى معلم معلين: أحدهما لغويّ محض يكون كفيلاً بأن يفسر لنا كيف أن هذه لعواعد النّحويّة تسمح لنا بأن نقول ما نقوله، ومن جهة ثانية يجب أن نعرف لمادا تحصع اللّعة لهذه القواعد على وجه التّحديد وليس لتلك، وهذا يقتصي أن نُرجع هذه القواعد إلى المبادئ التي تجعلها ممكنة الوجود وقابلة للتحقق.

إنّ ارتباط اللّمة بالمنطق يتحصر بالسبة إليهم في ربط أو حلّ أفكاره في هذا الحيّز من الجُمّل ـ الحُكُم التي تسمح لما بتجنّب الحطا الذي يمكن أن يقع فيه فكرنا، ومن هنا، فإنّ التّحليل المقلائيّ للّعة في علاقتها بالمنطق عند بور رويال، لا يتجاوز عنية ما يجب أن تنصنته القضايا Propositions في إطار ما تسمح به قواعد المنطق حتى نتمكن من التمكير الضادق والحقيقيّ. وبذلك لم يرقّ التّحليل اللّغةويّ عند بور رويال إلى إنامة علاقة حقيقيّة وشاملة بين اللّغة والمعرفة.

وقد حاول الفيلسوف الفرنسيّ كوندياك Etienne Bosmot de Condillac تجاور هذا النّقص البيّن في تصوّر بور رويال، فتناول مسائل تهمّ الميتافيزية في علاقتها باللّمة بصفة عامّة الأنّ العلاقة بين النّحو والمنطق ليست سوى حالة حاصّة من علاقة أومع بين اللّعة والعكرة لم يكن كوندياك وهو من أتباع

<sup>(61) -</sup> اعتماننا في هذه المُقرة على مؤلمات كربدياك البتعلقة باللُّعة رهي:

E.-B. de Condulac. La logique ou les premiers développements de l'art de penser, Patis, L'esprit Libraire du Palais Royal, 1780, p. 4-5.

وبرمۇ لە «بالمنطق»

F. B. Condilise: Ouvres complètes, Tome 1 Essai sur l'origine des connaissances humaines, Paris, 1798/1746.

ولاسيّما العسم الثاني منه والمتعلق باللّعه والمنهج ابتداء من الطّقحة 257، وترمر له في المتن فتأصل الأحاسيس»

F B. Condillac. Principes généraux de Grammaire pour toutes les langues, وزيز له ابالليمو ، Pans, 1798/1769

فيلسوف إنكنترا الكبير جون لوك يعطي الفكر ومن خلاله العقل وجوداً أوّليّاً كما يقول بدلك دور رودال وهم أتياع الفلسفة العقلاتية. قمن المعلوم أذّ نصور كريدياك يقوم على مبدأ الحس Principe de sensation الذي هو أساس معارف الإنسان (أصل الأحاسس، ص19). والمحلُّ في ذاته ليس معرفة. فالتَّعرف مثلاً إلى منظر طبيعيّ أو إلى لوحة زيتيّة تحتاج فيه أوّلاً إلى حسّ الرّؤية التي يتعيُّس تعلُّمها، لأن رؤية الأشياء تتطلب مشاهدة هذه الأشياء في تتامع مرتَّب ومعنهج. فالحسُّ بهذا المعنى هو التّحليل؛ وهو ليس شيئاً آخر غير ملاحظة صعات موضوع من الموضوعات في ترتيب معيّن لنعطيها في الذَّهن ذلك الترتيب المتتامع الذي توجد فيه (المنطق ص 19). فالحسُّ هو مبدأ المعرفة ولكنَّ التحليل هو الأساس الحقيقي للمكر ورافعة له، وهو الذي يسمح للبشرية بابتكار العلوم (أصل الأحاسيس، فقرة 67، ص111 و العنطق، ص107). لكن ما هو دور النُّغة في كل هذه القضايا الملسميَّة المجرَّدة؟ بالسبة إلى كوندياك أصبحت اللُّغة شرط مكان الفكر، فلا فكر بدون لعة، فهي التي تسمح بنتابع الأفكار وترتيبها مي الزّمان. وعلى عكس ما تقول به العقلائية من وجود قبليّ أوّليّ لفكر منظّم يدهب كوندياك إلى أنَّ اللَّعة ليست تقطيعاً سيطاً لمكر مظَّم له وجود مسبق، بل إِنَّ وَجُودُ اللَّهُ عَاضِمُ لُوجُودُ اللَّمَةُ، إذْ لا يُمكن للأمكارُ التي نودُ التَّعبيرُ عنها ني شكر أحكام أن يكون لها أي وجود محدد ما لم يجد المرء الكلام المناسب مه يريد التعبير عنه. وبهذا يصبح للّعة دور آخر غير دور التّواصل أو تدبير مسألل الشُكّر ومساعدة الداكرة \_ (موقف لوك) (النحو، ص 61-62 وما بعدهما)، بل إِنَّ لَيْعَةَ دُورِ التَفْطِيعِ وَالتَّحَلِيلِ بِالْمَعْنِي الذِّي سَيْقِ الْحَدِيثِ عَنْهِ إِنَّهَا أَدَاةَ تَحَلِّيل ومعرفة تغوم بوظيمة تحليليّة، لأنها تتبح لنا الانتقال من فكرة إلى أحرى ومن حكم إلى آخر، ومن معرفة إلى معرفة. إنَّ اللُّغة تمكَّننا من التَّجريد والنَّعميم مر سطة التسمية Dénomination، ويدون تسمية لا يمكن أن تحصل على أفكار محريديّه، ومدون تجريد لا يمكننا أن نملك لا النوع ولا الجنس أو عموهما ص لمقولات (المنطق، ص 29 34، وص 107). وإذا كنا غير فادرين على إدراك هذه المعولات، فلن يكون بمقدورنا أن تستدل على شيء. وفي هذا المنحى ربط كريدياك بين النَّحو العامِّ والنَّحو الخاصِّ. فعالنَّحو هو العلم الذي يدرس مادئ

مسهم التحليل وقواعده وعندما يدرس النّحو القواعد؛ فإن هذا المسهم يكون موجّهاً لجميع الألسن ويطلق عليه النّحو العامّ، ونسمّي النّحو الخاصّ عدم مدرس القواعد التي يتبعها هذا المسهم في هذا اللّسان أو داك. إن دراسة النّحو هي دراسة للمساهم التي اتّبعها الأفراد في تحليل الفكر (النّحو ص 66) ـ عدم الكلمات، ومن هذا المتطلق فإنّ كلّ ما يمسّ معرفة السّيرورة التي قطعتها المعرفة البُشريّة يرتبط أشدٌ الارتباط بالبحث في اللّعة عند الإسان، فالنّحو بحسب تعبير كوندياك هو القسم الأول من صناعة التفكير الذي يمكّنا من الكشف عن مبادئ اللّهة لذلك يجب أن تلاحظ كيف نفكّر بحثاً عن مبادئ التمكير في تحديل اللّعة نفسها، لأنّ تحليل الفكر جاهز في الخطاب و قائم فيه بنسب متفارتة حسب الألسن وحسب الذين يتكلمونها، وهذا ما يجعلنا نعتبر الألسن منهم تعميل، ومن ثم يجب أن نبحث عما هي العلامات وما هي قواعد هذا المنهم (النحوء عصه).

ولقيت الرّؤية المثاليّة والعقلابيّة لقصايا اللّغة والنّحو عند ديكارت كثيراً من المؤيّدين لها قديماً وحديثاً. لقد آخذ بها العيلسوف الفرنسي دومارسي Dumarsais القرن الثامن عشر، وكذلك الفيلسوف الإنكليري جيمس هاريس 1765 في القرن الثامن عشر، وكذلك الفيلسوف الإنكليري جيمس هاريس James Harris الذي جعلها منطلقاً لكتاب هامّ يسير في المنحى نفسه (62) مؤسساً بذلك ما عرف بالنّحو الفلسميّ . دوالنّحو الفلسفيّ ليس بحثاً في فلسفة . لتّحو، بل هو علم يحاول اعتماد أصول عامّة مستمدّة من تحليل معيّن للفكر البشريّ قد تأحد شكل بحث بالنظر إلى نحو ما للّغة، فيكون بذلك هذا النّحر نحواً فلسفيّاً (63).

وتميّرت، المصطلحات اللّغويّة في الحقبة التي ثلت ظهور نحو بور روبال والمعرودة بالسّكولاستيكيّة Scolastique بهيمنة مطلقة للمنطق الأرسطق وابتقل

James Harris: Hermes. Recherches philosophiques sur la grammaire universelle, (62)
Paris: Imprimerie de la République, 1796, trad. Fr de Hermescon Philosophical
Inquiry Concerning Universal Grammar, Londres, 1751, 2ème éd., 1765.
reimpr Londres, Scolar Press, 1968.

<sup>(63) -</sup> صالح الكشوء المرجع السابق، ص55-

كثير من المعاهيم الفلسفيّة المتعلّقة بنظريّة المعرفة وعلم الدّلالة المنطقيّ إلى حصم الدّرس النّحويّ اللّم الدّرس النّحويّ، ومن المفاهيم المنقولة إلى النّرس النّحويّ، يمكسا أن تذكر: المعنى Sens والإحالة Référence والنّعيين dénotation والدّلالة supposition والاقتصاء extention والماصدق extention.

وني شياق أمكار ديكارت، دعا الفيلسوف الألمانيّ لايبتر (1646-1716) إلى التّحلّي عن \_ اللّغة الطّبيعيّة في عمليّات الحساب والاستدلال العقلي محاولاً إنف، لعة اصطباعيّة تكون بعيدة عن ضموض اللّغة الطّبيعيّة والتباسها، وعدم دقّتها في التّعبير عن قضايا المنطق والفكر العلميّ المجرّد (64).

وفي العصر الحديث جمل تشومسكي صاحب نظرية النحو التوليدي من أفكار ديكارت وبور روبال وجيمس هاريس مصدراً أساسياً من مصادره للبرهنة على عقلانية اللّغة والتأكيد على خصوصيتها الإنسانية (65).

### 3.3. أتباع النهج المعياري

يُلاحُظُ أنْ لَغُوتِي المرحلة الترفيقية لم يهتمُوا باللّمات كما كان يُتكلّم بها في واقعها اليوميّ، وإنما كانوا ينظرون إليها الطلاقاً من نموذح لعويّ محلّد سلْفاً تتوافر فيه مقاييس معينة اللّغة الجيّدة، لقد اهتمُوا بما يبغي أن يُقال تاركين ما يُقل فعلاً. لذا تمّ تجاهل ملاحظة الظواهر اللّمويّة الموضوعيّة معترين كلّ لغة لا تتو فر فيها المعايير النّمودجيّة الموضوعة وتعثل عادة في لمة الكتب السّماوية أو بغة كبار الأدناء في عصر من العصور الغة رديثة أو اضعيمة لا تستحق الاهتمام وانعاية. ويُجِدُ متنبعُ اللّمة النّحويّة القليمة كثيراً من العارات التي تدل صراحة عني الطامع المعياريُ المتّبع في الدّرس اللّعويّ التوفيقيّ، ومن ذلك ما نصادفه في لعة كتب النّحو العربيّ من عبارات من قبيل المجوزة والا يجوزة، واستعمال في لعة كتب النّحو العربيّ من عبارات من قبيل المجوزة والا يجوزة، واستعمال

M Duchet et M. Jalley. Langue et languges de Leibniz à l'encyclopedie, Paris, (64) UGE, 10/18, 1972.

N Chomsky. La Linguistique Cartésienne. Un chapitre de l'histoire de la pensée (65) rationaliste traduit par N. Delanoe et D. Sperber, Paris, Editions du Seuil, 1969/1966.

عدارات فيميّة مثل: لغة اضعيفة والستعمال مقبولات أو الستعمال جيّد وما شابه هذه التعابير.

وفي علوم النَّحو الغربيَّة التَّقليديَّة، يتأكُّد وجود البعد المعباريِّ معسه في معريفهم للنَّحو داته فإنَّه صناعة الكتابه والقول الجيِّفينِ Art de bien dire et ecrae. وليس اللُّمة المتكلِّم بها فقط. وكان تأليف المعاجم في العرب الأوروبين يقوم على أساس احتيار الألفاظ الجيِّدة وتجاهل الألعاظ التي تعتبر سوقيّة أو هامَّية وعدم تلقيبها للنَّاشئة. وتمَّت مأسَّمة المعباريَّة قصد المحافظة على الطَّابع الرّاقي للّعة تحت دوافع اجتماعيّة وسياسيّة ففي فرنسا مثلاً أنشأ ريشيليو Richelieu منة 1635 ما منتى منذ ذلك الرقت الأكاديميّة الفرنسية Academie Prançaise التي أوكل إليها المحافظة على اللُّعة العرنسيَّة والسَّهر على حسن استعمالها. وللغاية نفسها أنَّعت كتب حديدة تلقَّن مبادئ الاستعمال السَّليم للَّعة الفرنسيّة Le bon mage . وفي هذا النّياق قدم فوجيلا Claude Favre de Vangelas (1585-1650) سنة 1637 لزملاته أعضاء الأكاديميّة ملاحظاته التي سيتمّ تعديلها والزّيادة فيها لتصدر سنة 1647 تحت اسم ملاحظات حول اللُّغة الفرنسيّة Remarques sur la langue française . [دام النحث فيها ما يزيد على خمس وثلاثين سنة بلغ عددها الإجمالي حوالي 800 ظهر منها 547 ملاحظة]. وقد تباول فيها قصابا لعوية خاصة باللمة الفرنسية تتعلق بالجانب النطقي وشكل الكلمات ورتبة الكلمات في منية الجملة والتصريف وتكوين الفعل والإملاء ودلالات المارات،

لم يكن هدف ملاحظات فوجيلا تحليل المعطيات اللّعويّة المعروضة وتقديم معلومات حولها أو نقليم قواعد للّغة القرنسية، ولكن المرمى الأساس لملاحظاته هو البحث عن الاستعمال السليم/الجيّد باعتباره النمودج الأمثل للّعة العرسيّة وقد حدَّد فوحيلا مصدر هذا الاستعمال السّلم في اللّعة الفرسيّة المستعملة من قبل رجالات البلاط باللّرجة الأولى ثم النّبلاء وأفراد العائلات الرّاقية بمدينة بارس. وتأسيساً على هذا، فإنّ الاستعمال المرجع أي النّمودج هو لعة البلاط وحاشينة، باعتباره خزاماً للّغة ومحافظاً على نقاتها وصفائها. وعدم لا بحد فوجيلا ما بدعم به الاستعمال السّليم في لغة أهل البلاط وحاشيته أو في سلاء

وأعيان ملينة باريس، فإنه كان يبحث عن سند الاستعمال السّليم ومبرر له في أدبّت كنار المؤلفين الأدماء، وفي مرتبة أخيرة العودة إلى استعمال المسوّرين و لعدم، على أنّه في هذا العمل كان يرقص رفضاً باتاً كل إسقاط لقواعد النّعة اللائبيّة على قواعد اللّغة القرنسيّة (60).

وبصفة عامّة كان النّحو هو أساس القراسات اللّغويّة ودعامتها في كلّ لعصور والنّفافات الإنسانيّة العربقة ابتداء بالهنود وانتهاء بالعصور الحديثة باعتباره صماعة تهتم بصحيح القول وتساهم في تربية اللّوق الفنّيّ وفهم الأدب شعره وشره.

# 4.3. الاهتمام باللَّغة المكتوبة

في صوء الوجهة المعبارية التي تمن الإشارة إليها، اهتم اللّعويّون التّوفيقيّون بدراسة النّصوص الأدبيّة المكتوبة (مثل الإليادة والأوديسا) وبلغة الكتب الدّينيّة (القيدا والتّوراة والقرآن) غير صابئين باللّغة المنطوقة. وكانت القواعد النّحويّة تُسْتَقَرّا الطلاقاً من نصوص أدبيّة ذات جودة عالية حُدّذت في القواد والمكان على نحو ما عرف مالنّاهد وبعصور الاحتجاج في الفكر اللّغويّ العربي.

وفي أوروبا، انصَّتُ النَّقْعيدُ النَّحوي وتعليم اللَّغة على تقليد الأساليب الأدبيَّة الرَّاقية المأخوذة في معظمها من أعمال أدبيَّة قديمة وخصوصاً أعمال شيشرون Ciceron وسوفوكليس، وظلَّ هذا النَّقليد أمراً مسلَّماً به ومثَّبعاً إلى زمن عير بعيد على الأقل في الإطار المدرسيّ التُعليميّ.

ونتح عن الاهتمام بالمستوى المكتوب في اللَّعة إهمال واضح لكل ما هو مرشط بالمستوى المطوق الذي كان يُنظر إليه على أنه صورة غير كاملة لما هو

المحدث ما كنت هي الاظلاع يمكن الرحوع ضمن مثات المصادر إلى أحدث ما كنت هي Andre Combaz. Claude Farre de Vaugelas, monsquetaire de la langue حرحملا française, prêf. de Louis Terreaux, Paris, Klincksieck, 2000.

René Lagane. Vaugelas. Remarques sur la langue française, Paris, Larousse, 1975.

مكتوب (67). وواضح أنّ هذا التوجّه هو غير الانجاه الذي تسير فيه اللّسابّات المحديثة والذي تُعْتَبِرُ المستوى المنطوق أكثر أهمّيّة، لأن الأصل في اللّمة هو استعمالها المنطوق.

واشتغل لغويو المرحلة التوفيقية ببعض الإشكالات التي لم تكن مجدية بالنسبة إلى الدرس اللّغوي لاعتمادها على الحدس والنّخمين ومن هذه القصايا المعقدة والمثيرة مشكل أصل اللّغات وتشأتها الأولى. وتزحر كتب اللّعة والمكر الإسلامي القديم بكثير من الآراء في هذا المجال.

هذه بعض ملامع المرحلة التوفيقية التي تتضمن إجمالاً نتاج الحضارات الإنسانية الكبرى حلال الحفية التاريخية القديمة إلى حدود منتصف القرن النّاس عشو. وقد قدّمنا مجمل هذه الآراء من دون اتخاذ أي حكم مسبق إزاء المكر اللّغوي القديم. وسمات المرحلة التوفيقية المقدّمة في هذا الفصل لا تعني البنّة التقليل من أهميّة هذا المكر اللّغوي القديم أو الحكم عليه من معظور لساني حديث، فلكل فكر مرجعيّته وإطاره النّاريخيّ والنّقافيّ والاجتماعيّ الذي يتحرّك داخله، يوثر فيه ويتأثّر به، وهو ما حاولنا مراعاته واحترامه مبتعدين عن كل تأويل حديث لهذا الثراث الإنسانيّ الجليل.

<sup>(67)</sup> جون ليونز، تشومسكي، ترجمه حلمي حليل، دار المعرفة الجامعه، الإسكندريّة، 1985، ص A1.

### القصل السادس

# الكسانيات المقارنة

#### مقدّمة

يختلف الدارسون حول تسمية الآراء والتصوّرات التي هيمنت خلال الحقبة الميمتلة من بداية القرن النّاسع عشر إلى نهايته. فالبعض يمدّها بمثابة مرحلة وحدة (يطلق عليها اللّسانيّات المغارّبة أو النّحو المقارّن أو الغيلولوجيا المقارّنة)، والبعض الآخر يقسمها إلى فترني متميّزتين: موحلة النّحو المقارّن ومرحلة النّحو التاريخي، وهناك من يعدّ الموحلة بأسرها مرحلة واحدة تنشطر إلى لحظتين واحدة مقارنة وأخرى تاريحيّة. وتستعمل عبارة فالنّحو المقارّنه عادة للإشارة إلى تطوّر الدّراسات اللّمويّة خلال القرن النّاسع عشر وتحديداً في العترة لممتدّة من 1800 إلى 1875. إنّها تشمل بالفعل لمعظتين متميّزتين لمجال البحث للسائي ينعين عرضهما منعملتين (1). وقد ذهب ميّبه اللّسانيّ الفرسي إلى القول بأنّ ما يستى بحواً مقارباً ما هو إلا شكل معيّن من اللّسانيّات النّاريحيّة، وأنّ من يقرم بنطيق المقارّنة على لسان معيّن إنما يقوم ببناء تاريخ هذا اللّسان معتمئاً على معين أنها يقوم ببناء تاريخ هذا اللّسان معتمئاً المقارنة ليس هناك إجراء آخر للقيام بتاريح المقارنة المعربة المقارّة المعربة المقيام بتاريح المقارنة المعربة المقيام تاريح المقارة المقارنة الس هناك إجراء آخر للقيام بتاريح الألية.

M.-A. Paveau et G.-E. Sarfaty. Les grandes théories de la linguistique, Paris, (1, Armand Colin, 2003, p. 8.

Antonic Meillet: La méthode comparative en linguistique historique, Pacis, (2) Champion, 1925/1966, p. 4.

وخلاصة القول إنّ اللّسانيّات المقارنة واللّسانيّات التّاريحيّة غلتقيان في كونهما تشتركان بطريقة منسجمة ومتكاملة في تحقيق هدف واحد هو إعادة البه النّاحليّ للّفات وإعادة تركيب تاريخها اللّغويّ على أسس تاريخية ومقارنة, وعلى كلّ حال، فإنّ ما قام به لغويّ مثل دباز Diez هو نحو مقارن وتاريحيّ في الوقت دنّه، ومهما يكن من أمر، فإنّ ثمة ثلاثة عوامل أساسيّة ساهمت في الانتقال من المرحلة المقارنة وهي على التّوالي:

أ- اكتشاف علاقة القرابة بين اللَّغة السَّسكرينيَّة واللَّعنين اللَّاتينيَّة والبوءائيَّة

ب- إعادة اعتبار اللّغات المحلّيّة والوطئيّة في علاقتها بالتّاريح والنّفاهة

ح- سبادة النَّمُوذُح البيولُوجِيِّ وتصنيف الأنواع في الفكر العلميّ

لقد تمير عصر المهضة بالفتاحة على ثقافات غير أوروبية والاهتمام بالنفات الأجنبية التي اعتبرت حارج ما هو مألوف أوروبياً من تقليد لغوي ونحوي. وجاء الاهتمام بهذه اللّعات الأجببية بعد توسّع أوروبا النّجاري والسياسي عدة الاكتشافات الكبرى (اكتشاف طريق الحرير ثم اكتشاف أميركا وكذا الرحلات البحرية الكبرى). غير أنّ أهم حدث لعويُ عرفة القرد الثّامن عشر بامتياز يتمثّل عي اكتشاف اللّغة السّنسكريتية والتأكيد على أهمية علاقتها باللّغات الأوروبية لاميّما اللّاتيئية والإغريقية.

### 1. اكتشاف اللَّفة الشنسكريتيّة

يُعدَّ اكتشاف العلاقة بين اللَّعة الشنسكريئيّة واللَّغة الإغريقيّة منعطماً جديداً في تاريح الدَّراسات اللَّغويّة باعتباره حدثاً ساهم هي بعث روح جديدة هي البحث اللَّعريّ، مشكّلاً بذلك نقطة تحوّل في الفكر اللَّغويّ، وقد جاء هذا الاكتشاف الهامّ بعد تعرف الدَّارسين إلى اللَّعة الشنسكريئيّة وأهمبتها التَّاريحيّة بحكم أنها حملت ثراث إحدى أقدم الحضارات الإنسانيّة وهي الحصارة الهديّة التي سبقت مطيراتها الأوروبيّة في المجال اللَّغويّ على الأقلّ. واللَّعة السَسكرينيّة (ق

<sup>(3)</sup> سبق أن أشرنا في القصل السابق إلى تدرة المصادر العربية المتعلقه باللمه المسيكريية المهم إلا ما كان من كتاب أحمد محتار عمر: البحث اللغوي عند الهنود وأثره على الدعويين العرب، دار الثقادة، بيروت، 1972 والمصادر العربية عديدة في هذا الباب. ≠

### اللُّعة القليمة للهند وتنقسم إلى قسمين:

- النَّمة السَّنسكريتيَّة الفيديَّة Védique أَن السَّنسكريتيَّة القديمة.
  - اللُّغة السّنسكريتية التقليلية.

وتنقسم السّندكريتيّة القفيمة بدورها إلى قسمين:

- للّعة اللّيبيّة أو لعة الترانيم وهي لغة الشّعائر والطّقوس التي كانت نقام
   في المعابد الهنديّة القديمة.
- البراهمانية Brahmanique التي خُرِّر بها كتاب الفيدا Veda (وتعني لمعرفة) وهي النَّعة التي كان يُتكلِّم بها ما بين سة 1800 و500 قبل الميلاد،

أما اللَّمة السّنسكويتيّة غير الدّيبيّة، فلا يُعْرَفُ عنها أيُّ شيء، ولم يَصِلُ البنا منها أيّ نصّ.

وقد ثم اكتشاف العلاقة الفرّية، والتشابه الواضح بين الأشكال اللّغويّة في اللّغة السّنسكرينيّة واللّعة اليونائيّة واللّانبيّة على يد وليم جونز William Jones اللّغة السّنسكرينيّة واللّعة اليونائيّة واللّانبيّة على يد وليم جونز 1786 (1794-1746) عام 1786 وذلك في البحسث الذي قدمه إلى أصفاء لجمعيّة لملكية الآميوية في كالكونا (الهند) في جلسة 2 شباط/فيراير من صنة 1786.

ولم يأتِ عدا الاكتشاف دفعةً واحدة، إذ بدأ الاعتمام بالمقارعة عند كثير من مفكّري عصر النهضة وما بعدها خلال القرن الشابع عشر، وبَدَأُ «النّمرّفُ على اللّمة الشنسكرينية والنّحو الهنديّ في أوروبا في القرن الشادس عشر والسّابع عشر على عد المبشّرين (\*\*).

معلاوة على المصادر الإتكليرية التي ذكرها أحمد محتار عمر في كتابه مذكر مصدرين أساميش باللغة الفرنسية:

J. Barthèlemy Saint Hilaire: Des Védas, Paris, B. Dupontet A. Durant, 1984
Emile Burnouf: Essai sur le Véda, Paris, Dezobry Tandou-Lébraires,
Editeurs, 1863.

L. Bloomfield: Le langage, p. 16.

فعي سنة 1767م بعث الفرسيّ الآب بيير كوردو Pierre Coemdoux معوناً للتُشيرِ المسيحيّ في بلاد الهند والبنغال إلى المعهد الفرنسيّ ببحث علميّ أثار فبه انتباء الباحثين إلى التشابه القائم بين بعص كلمات اللّعة السّنسكريئية واللّمة اللّاتينيّة من خلال المقارنة التي قام بها بين تصريف الحاصر indicatif والأمر في السّنسكريتيّة واللّغة اللّاتينيّة. إلا أنّ هذا النّحُثُ لم يُطْتَعُ إلّا بعد أربعين سنة من هذا الناريخ، في وقت نشر فيه جونر Jones دراسته التّاريحيّة التي توضل فيها إلى النتائج نفسها بوضوح، وبكثير من الضميل.

وبمعرل عن حدث اكتشاف اللّغة السندكريتية في ذاته، كانت فكرة المقارنة كمبدأ قد بدأت تنتشر وتأخذ طريقها إلى الأوساط المكرية مع دعوة الهيدسوف لايبنز (1646-1716) إلى الاهتمام باللّعات السّلافيّة في إطار تصوّر موسوعيّ للمعرفة الإنسانيّة، كما يعدّ هذا الهيلسوف والرياضي من الدّعاة الأوائل إلى دراسة تاريخ اللّعات والوقوف على مظاهر القرابة والتشابه بينها، وقد أنجز لايبنز عدة بحوث في هذا الاتّجاه، وقد مكنه تصنيف اللّغات من استخلاص الخصائص والسّمات التي تجمع بين لغات البشر قاطبة.

وكتب المفكر العرنسيّ تورعو Turgot مقالاً هامّاً بعنوان الاشتقاق؟ Etymologic نُشِرُ سنة 1756 في الموسوعة Encyclopèdic التي كان يديرها ويشرف عليها المفكر العرسي ديدرو Diderot قدّمُ فيه ما يُشكن اعتباره مادة عليها المفكر العرسي ديدرو الأوائل لاحقاً، لاسبما اللّمويّ الدّانماركيّ واسموس راسك<sup>(6)</sup> أحد مؤمسي المنهج المقارن.

وأخذت المقارنة حطوانها الأولى نحو الانتشار المع وولف Worf Frederic وأخذت المقاردة لمنتسوس المناء من سنة 1771 في إطار ما شبئ ابالنقد المقاردة لمنتسوس القديمة ويشير دو سوسير نفسه في محاضراته إلى اسم وولف واصماً إباء مأت معطف جديد في تاريخ اللسانيّات<sup>(6)</sup>. كان هدف هذه الحركة في بدية الأمر إعادة تأويل النّصوص القديمة بعد تحقيقها والتأكد من صحة بسنها إلى مؤلف

M. A. Paveau et G.-E. Sarfaty: Les grandes théories de la linguistique, Pacis, (5) Armand Colin, 2003, p. 9.

Ferdinand De Saussine: Cours de linguistique générale, p. 13.

معنى. ولم يكن وولف يدرس اللّفة في ذاتها ولذاتها، وإنما لِفَهُم النّصوص لغديمة. وكان النقدُ المقارِن أو ما أصبح يُغرّفُ بالفيلولوجيا Philologic يدرُسُ لمة مُؤلّفٍ ما للكشف عن أسرارها الأدبيّة ولِفَهُم أَعْمَق لِتُكُوينِ Genèse أعماله وواصح، كما هو الشأن في كلّ عمل فيلولوجيّ، أنّ الاهتمام اللّمويّ كان منصباً على اللّمة المكتوبة دون المنظوقة (راجع ما قلناه عن سمات المرحلة التوفيقة).

وقد أعطى البحث الذي قَدّمة وليم جونز سنة 1786 الدّرس اللّعوي حساً جديداً. فقد وَضّح في هذا البحث فكرة القرابة بين السّنسكريتيّة واللّمة الإعربةيّة، وفي هذا الصند يقول جونز: "إنّ السّنسكريتيّة مهما كان تاريخها القديم، تترافر فيه ببية خارقة. إنّها أكثرُ كمالاً من الإعربةيّة وأكثر شموليّة من اللّاتينيّة. إنّها ذات خُسْ يَقُوقُ صماة هَاتَين اللّفتين. إنّ السّنسكريتيّة لها قرابة مع الإعربةيّة واللّانييّة، قرابة جدّ تؤية في جدر الأفعال وفي أشكال النّحود إنّ هذه القرابة لا يمكنها أن تكون بناجاً عارضاً. إنّها واضحة جداً، لدرجة أن أيّ فيلولوجي لا يمكنه دراسة هذه اللّذت الثلات من دون أن يَعْتَقدَ أنّها نشأت عن أصل مشترك ربما لم يَعُدُ له أيّ رجود. ويمكنا أنْ نَفْتَرِضَ، لكن بدرجة أقل تأكيداً، أنّ اللغتين القُوطيّة له أيّ رجود المائلة و Celtique يُعدَ أن تُصافا إلى هذه العائلة و (٢٠).

يمكس هذا الكلام جملة من الافتراضات الجديدة في مجال البحث النّغويّ بدكر منها ا

- قرابةُ اللُّمةِ السَّنسكريتيَّةِ واللَّغنينِ الإخريفيَّةِ واللَّاتيبيَّةِ.
- صدورٌ هذه الملفات الثّلاث عن أصل مشترك واحد ربما لم يَمُدُ له أي وجرد.
- إن اللغنين الفرطيّة والجرمانيّة الفديمة والسّلتيّة (وتضمُ اللّمات الإيرلنديّة و لمّعة العائيّة Galors) يمكنهما أيضاً أن تصافا إلى هذه العائيّة

و بطلاقاً من هذه الافتراضات الجليلة التي تضمّنها بحث ولم جوتر

Otto Jespersen: Le langage, Paris, Payot, 1976, (V.O 1922), p. 35. (7)
رائمولة نقسها واردة للني رويتر؛ موجز تاريخ علم اللغة، مرجع سابق، ص224.

تكاثرت البحوث والقراسات اللّغويّة التي حاولت أن تكشف عن مظاهر أوجه الفرابة بين اللّغة السّنسكريتيّة واللّغتين الإغريقية واللّاتينيّة وعيرهما من البّعات الأوروبيّة. وكان الباحثون قبل اكتشاف قرابة اللّغة السّنسكريتية باللّعتين اللّاتيبيّة والإغريقيّة بلركون خُلْمباً أنّ ثمة علاقة ما تجمع بين بعض الوحدات في المعتين الإعريقيّة واللّاتيبيّة كما في:

| LATIN   | GREC  |
|---------|-------|
| GENUS   | GENOS |
| GENERIS | GENOS |
| GENERA  | GENEA |

لكنّ تعاملهم الحُدُسي مع مظاهر القرابة بين هذه اللّفات، جعلهم لا يُتَوَصَّلُونَ إلى نتيجة واصحة تفسر طبيعة هذه العلاقة. وقد سمع اكتشف اللّغة السّنسكريتيّة بتوضيح دقيق لطبيعة العلاقة القائمة بين اللّغات الثّلاث باستحضار الرحدات السّنسكريتيّة: Génasus, genassu Genas . وهكدا بشأت المقاربة تدريجاً بين اللّغات، وبدأ الممهع المقارن يسمو ويتطور إلى أن اكتمل مع بوب وجاكوب غريم وشليغل وغيرهم كما نوضح ذلك في الفقرات الثّلية.

### 2. أعلام للنهج المقارن

يُعدِّ شليعل F V.Schlegel (1829-1772) أوّل من استعمل مصطلح النحو المقارّب Grammaire comparée حوالى منة 1808 في مولّمه عن المقالة حول المقارّب في مولّمه عن المقالة حول لعة الهود وفلسعتهم (9). يقول شليعل اليكفيني أن أشير بنوع من الرّضا إلى المادئ التي يجب أن يقوم عليها نعو مقارن أو شجرة تكويبة تاريحيّة أي تاريح حقيقي لتكوين اللّعات (10). فالمقارنة تمكّن من معرفة دقيقة ومصبوطه للألس

<sup>(8)</sup> انظر الأمثلة لدى دو سوسير المحاضرات، (بالمرتسة) ص15.

A F Schlegel Essai sur la langue et la philosophie des indiens, traduit de l'alleroand (9)
par M. A Mazure, Paris, Parent-Deabarbes Editeurs, 1808/1837, p. 11-12.
Idem. p. 89. (10)

لمتقادة عيما بينها. وبقلك يكون شليفل قد أشار إلى مرحلة لغوية جليلة تغوم على أسس منهجية ونظرية في معالجة المقات وتشكّل محطة جليلة في تاريخ المكر اللّموي هي مرحلة النّحو المقارَن. وقد بَيْن في مولّقه هذا التشابه القائم بين اللّمات الأرروبية واللّمة السّنسكرينية مقلّماً لاتحة طويلة بمجموع الألماظ لسسكرينية ومقابلاتها في اللّمات القارمية والألمانية والإغريقية واللّاتيية وغيرها من للّمات المتقاربة معها. كما أكد على وجود علاقة أصيلة بين اللّمات الهندية ولمارسية والجرمائية واليونائية واللّاتينية باعتبارها تشكل الأسرة اللّموية نفسها، وأن لهندية أقدم هذه اللّمات وهي النّبع الذي صدرت عنه باقي اللّمات لبست وكما هو الشأن بالنسبة إلى ولهم جونز، فإنّ القرابة بين هذه اللّمات لبست غرضية بمكن تفسيرها عن طريق الاختلاط بينها ولكنها مطابقة جوهريّة ومركرية (٢٠٠).

وقدّم شليعل في هذا العمل جملة من الأفكار اللّغويّة الهامّة والجديدة حول لعلاقة بين اللّعات من حيث بنيتها الصّوبيّة النّحويّة والإهرابيّة والصّرفيّة. كما كان بين نفينة والأخرى يُقدّم ما يراه ممادئ عامّة أو ما أسماه «المبدأ النّحويّة (Pnnoipe Grammatical) (الذي يحكم النّسوّع اللّعويّ الذي يعرفه العالم، ويتمثّن هذا المبدأ النّحويّ بالبسة إليه في كون كلّ لغات الكون لا تخرج عن كونها تلجأ إلى إحدى الطّربةتين التّاليتين، فإنّ الأفكار المساعدة التي تستعمل متحديد دلالة كلمة ما يمكن التعبير عنها بكيفيتين (٠٠٠٠)

- بواسطة النّصريمات الإعرابية inflexions أي التّعييرات الدّاخلية لجنر radical الكلمة.
- عن طريق ريادة كلمة حاصة أكانت تعبّر سابقاً عن الزمن الماضي أو عن ضرورة مستقبلية أو عن علاقات أخرى ((14)).

والتميير مين هانين الطّريقتين البسيطتين أساسيّ، لأنَّ كل ما يلاحظ من

| T            |      |
|--------------|------|
| Idem, p. 11  | (11) |
| klem, p. 11  | (12) |
| ldem, p. 50. | (137 |
| Idem, p. 51  | (14) |

احتلافات أخرى متنوّعة وعديدة في تحديد دلالة الكلمات في النّعات يمكن ردّه في النّهاية إلى الوسيلتين البسيطتين السّالفتين اللّتين تسمحان لنا في نظر شليعل أن نقسم جمع اللّغات إلى مجموعتين رئيسيتين:

لعات إعرابية وهي اللّغات التي يتغير شكل (جدر) الكلمات فيها بحسب علاقاتها السّحوية بغيرها من الكلمات. وجُلّ اللّمات الهدو ــ أوروبيّة لعات إعرابيّة. ويشكّل الجدر في اللّغات الإعرابيّة أثراً في علاقة القرابة التي تربط بين هذه اللّغات (ص56).

- لعات بدون إعراب، وهي لغات أحادية المقطع، بالعلاقات لتركيبية والذلالية بين الكلمات يعبّر عبها بواسطة الحروف والأدوات. فكل دلالة جديدة يعبّر عنها بواسطة إضافات خارجة عن الجدر وليس هن طريق الإعراب. وتعدّ اللّمة العدينيّة نموذجاً ملحوظاً للّعات التي لا يتوافر فيها مطبعاً الإعراب. كما يندرج صمن هذا الصّنف اللّمة الماليرية Malaisie واللّمات الأميركية (ص. 53)

وسيأخذ هذا التصنيف بُعداً آخر حين سيطر شليغل إلى النّغات الإعرابية على أنها كاملة أو كما سيسميها هو ألس نبيلة (ص86) ويُحدّد شليغل نبل الألسن الهندو \_ أوروبية (ومنها الألمانية) في الألس المكوّنة طبيعياً بكيفية هضوية (ص57) وذات إعراب، أي النّامة التكوير، وذات النّاريخ الضّارب في الفدم، وهي األسن في الدرجة العليا ضمن تاريخ تكوين الألسن، على عكس الألسن الأحرى التي توجد في أدنى درحات سُلّم تكوّن النّمات (ص55) وتنقصها بدرة الحياة وعدم التطوّر. فهذه اللّغات الأخيرة غالباً ما تكون اعتباطية وطريقة العربية ضمن النّعات غير الإعرابية معنوا التّعقيد (ص57). ويُدرج شليغل اللّغة العربية ضمن اللّعات غير الإعرابية معنوا التّعقيد (ص57). ويُدرج شليغل اللّغة العربية ضمن اللّعات غير الإعرابية معنوا التّعقيد (ص57). ويُدرج شليغل اللّغة العربية ضمن اللّعات غير الإعرابية معنوا التّعقيد (ص57). ويُدرج شليغل اللّغة العربية العربة والنّها في التّعير وكونهما في التّعير وكونهما في المراتب الأولى للّعات، فهما لا ترقيان لدرجة اللّغات الهندو \_ أوروبية لاسبما المراتب الأولى للّعات، فهما لا ترقيان لدرجة اللّغات الهندو \_ أوروبية لاسبما المراتب الأولى للّعات، فهما لا ترقيان لدرجة اللّغات الهندو \_ أوروبية لاسبما المراتب الأولى للّعات، فهما لا ترقيان لدرجة اللّغات الهندو \_ أوروبية لاسبما المراتب الأولى للّعات، فهما لا ترقيان لدرجة اللّغات الهندو \_ أوروبية لاسبما المراتب الأولى للّمات، فهما لا ترقيان المربة والسّتسكريتية (ص60).

ويأحد الجذر أهميّته في اللّغات الهندو ــ أوروبيّة باعتبار هده الألسن قد تكونت تكيفيّة عضويّة وأنّها نتيجة سيج أوّلي، للرحة أنّنا بعد قرول، وفي السة منفرقة الواحد عن الأخر في بلدان شاسعة، سنجد من جديد ومن دول عدم كير الحيط الرَّ بط الذي يجري في العجال الشّامع لأسرة من الكلمات التي يمكمها أن تقوده إلى الميلاد البسيط للجذر الأرّل (15).

لكن عياب صياعة شاملة ودقيقة للقواعد العامّة المتحكّمة في هذه التقاملات correspondances التي تجمع بين الأصوات والصّيغ النّحويّة في هذه اللّعات لمتفارية حال دون اعتبار شليغل مؤسّساً للمنهج المقارن (16)، وهو ما سيقوم مه غريم J. Grimm وفراتز بوب بعده.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قيام المقارنة كمنهج علميّ مستقلٌ وواضح المعالم ثمّ في نظر جُلّ مؤرّحي اللّساديّات، مع فرائز بوب (1791-1869) سنة 1816 في كذبه الشهير نظام تصريف السّنسكريتيّة ومقارنته بالأنظمة الضرفيّة في اللّغات اليونانيّة واللّاتينيّة والفارسيّة والجرمائيّة الذي حَلَّلَ فيه بوب لأوّل مرة في تاريخ الفكر اللّغويُ عدّة لغات من حيث الأصوات والضيخ على أساس المقارنة بيمها، وفي سنة 1833 نشر بوب كتابه الضّحم المعروف النّحو المقارن للمّغات الهناه وروية (١٦)،

وكان بوب يتنبّع الطّواهر اللّمويّة باعتبارها أحداثاً طبيعيّة مقارِناً بين هدة أصدف من اللّغات، مثلما كان يفعل علماء الطبيعيات وعلماء التّشريح والأحياء في رمانه. فقائمو المقارن بطرائفه المنسّقة تجعله يُشبه موهاً من تشريح النّغة المنسّقة تجعله يُشبه موهاً من تشريح النّغة المنسّقة تجعله يُشبه موهاً من تشريح النّغة المنسّقة المنسّقة المنسّة المنسّقة المنسّة المنسّقة المنسّة المنسسة اللّغة المنسّة ا

وبهذا العمل اعتبر بوب رائد المنهج المقارن وكان هدفه الوقوف على أصل الضيغ النحوية في العديد من اللّعات الأوروبيّة من خلال مقارنتها بعظيراتها في اللّمة السّسكرييّة رغم أنّه لم يكن يعقعا صيغاً أوّليّة. ولم يُكنّ فرانز بوب يُعدّ للّعين الأفريقية واللّانييّة وياني اللّغات الأوروبيّة متعرعة من اللّمة السّسكريئية الني تُجَلّدُها النّصوص الهنديّة، بل اعتبرها جميعاً تنوعاتٍ صادرةً عن لعة أصلية

klem, p. 4. (18)

Idem, p. 57.

Otto Jespersen: Le langage, p. 47 (16)

Franz Bopp, Grammaire comparée des langues indo-européennes comprenant le (17) sanscrit le zend, l'arménien, le grec, le latin, le lithuanien, l'ancien slave, le guthique et l'allemand, Paris, Impr. impériale et impr. nationale, 1866-1874 nouv ed. 1885-1889, 5 vol. trad. fr. par Michel Bréal.

واحدة تُمَكَّتُ اللّغة السنسكريئية أكثر من غيرها، من المحافظة على العديد من حصائعها وسمائها. ﴿إِنَّ الدَّلَالَة الأُولَيَّة، وبالتَّالي أصل الضيغ نظهر في عدس الأحيان من تلقاء نفسها كلّما وسّعنا دائرة هذه الأبحاث، وقربنا هذه الألس، الصّادرة عن الأسرة نفسها بعضها من بعض والتي رغم الفصال بعود إلى عدة الآف من السّنين، ما ترال تحمل العلامة التي لا يمكن إنكارها على تو بها المشترك ((۱۹)).

وتكُمْنُ أهمَيّة ما قام به بوب، أنّه أثبت، منهجيّاً ونظريّاً، الملاحمات الحدسية الواودة عبد وليم جونز، وأنّ المقارنة يُمكنها أن تكون موضوغ درس لمويّ مستقلّ عن القراسات الأخرى المتعلّقة باللّغة مثل، النّحو المعياريّ والفيلولوجيا، يقول بوب اإنّ استعمال الطريقة العلميّة (هي المقارنة) تجعلنا نتعرّف ونتبيّن أنّ أبحاء متنوعة لا تشكّل من حيث المبدأ إلا نحواً واحداً (20)، ويقون كدلك في مقدمة كتابه المذكور وسأعطي في هذا المؤلف وصعاً لشظيم (على شكل عضويّ) argamsme محتلف الألسى المذكورة في عنوانه، وأن أدرن بين الوقائع اللّمويّة التي لها القليعة فسها، وأن أدرس القوانين الفيزيقيّة والآليّة التي الموائد عن العلاقات تحمي هذه الألسن، وأن نبحث عن أصل الضيغ التي تعبّر عن العلاقات تحمي هذه الألسن، وأن نبحث عن أصل الضيغ التي تعبّر عن العلاقات المحريّة والمقرقيّة والمشرفيّة والمشرفيّة والمشرفيّة والمشرفيّة المنادأ إلى الظواهر فسها في لغات أخرى؛ أي توضيح لعة بنغة.

تقرم اللّسانيّات المقارّنة على فكرة أساسية معادها، أنّه من الممكن بواسطة مقارنة العساصر النّحويّة للّمات (من هنا جاءت تسمية النّحو المقارّب) وضع محموع قواعد النّقابلات بين أصوات الألسن وصيفها، ثم إعادة بنائها للوصول إلى تعاصيل تطوّرها، أو على الأقل تعلوّرها في صورته العامّة لعمة أم/لعات كرى/أسر لغويّة أمرية المنهج المقارن على احتيار معطبات لعويّة في لسان

F Bopp Grammaire comparee, p. 2 voir aussi Otto-Jespersen: Le langage, p. 49. (19)

Ibid, p. 3. (20)

Ibid, p. 1 (21)

M Anne Paveau et Georges Elia Serfatir Les grandes théories de la (22) linguistique, p. 10.

محدد نكون عبارة عن وحدات لغوية قديمه نسباً نتم مقاربتها دما بماثنها في مستوى من المات أحرى للوقوف على درجة قرابتها ونسبة العلمة ببنها في مستوى من المسلوبات النّعوية المعروفة (صوت-صرف اشتقال). أمّا الغاية من المعارب فتكمل في النّوصل إلى الصّيغة، أو الصّبغ اللّغوية التي يفترض أنها الصّبع الأقدم، أو أنها تشكّل الأصل المشترك الذي تفرّعت منه الصّبغ المقارن بيها في هده النّعات. وقد ينتهي الباحث المقارن إلى نتائج نهائية على شكل اعتراض عام مده أنّ هده الصّبغ المقارن بينها قد تكون منحدرة من أصل واحد.

ويطلق المنهج المقارِن من معطيات قد تكون واقعية؛ أي وحدات لغوية محققة فملاً تنتمي إلى لعة معيدة في حالة معينة راهنة أو قديمة، وقد نكون امتراضية؛ أي يتصوّر على أنها الأصل الذي انحدرت منه ولا علاقة لها بالواقع للغري، وتعرف هذه الصبح الافتراضية في أدبيّات المنهج المقارِن بالنسبة إلى عائلة لغوية معينة بالطّراز الأوّليّ Prototype.

وسارت المقارنة بين اللَّمَات في اتَّجاهين محتلمين ومتكاملين في الوقت ذاته:

اتجاه يهدف إلى المقاربة بين اللّعات الأوروبيّة واللّمة السّنسكريتيّة وهي مقاربة خارجيّة.

 اتجاه يُرومُ المقارمة بين اللّغات الأوروبيّة فيما بينها دون غيرها، وهي مقارنة داخليّة.

ومى النّائج المباشرة للسائيات المقارنة أنّ الدرس اللّغويّ التقل في هذه المرحلة من النّساؤل عن الأسائيات الجيّلة والسّليمة في لغة معيّلة إلى النّساؤل صحفيقة الرّضع النّعويّ، وهو ما يعني بداية الاهتمام بحقيقة اللّمة كما تجسّدها النّعوص و لوقائع لا كما يعجب أن تكون؛ أي أنّ المرحلة المقارنة شكّلت مداية لنّحلي عن النّظرة المعياريّة في التّعامل مع قضايا اللّعة.

## 3، غريم وقانونه الصوتي

طهر في الذاممارك سنة 1818 كتاب في مجال المقارنة اللّغويّه يصارع في جو سب عديلة الآراء والتّحاليل والنّتائج التي سظرها اللّغويّ الألماسيّ فرأس بوب، يتعلق الأمر يكتاب راسموس راسك Rasmus Kristian Rask المسموس راسك المعافية الأمر يكتاب وعندوات المعافية عند المعافية والمعافية المعافية الم

وجدير بالإشارة إلى أن راسموس راسك اعتمد في كتابه السّالف الذكر مدّة لغوية أكثر اتساعاً من تلك التي اعتمدها برب في مؤلفه نظام التّصريف. فقد رجع راسك إلى مواة لعوية مستمدّة من أبحاث لغوية سابقة لإثبات علاقة اللّغة الأيسلندية Baluque واليونائية وللأيسلندية Baluque واليونائية وللآنيئة على نحو ما نجد في مقال تورغو Turgor في الموسوعة كما ذكرن ذلك سبغاً.

إلى جانب برب وراسك، نبعد جاكوب غربم Jacob Grimm إلى جانب برب وراسك، نبعد جاكوب غربم Die Deutsche Grammarik الدي نشر منة 1818 كتاباً بعنوان نحو الجرمانيّة

(23)

Otto Jesperson. Le langage, p. 39.

<sup>(24)</sup> في الأديبات اللّمويّة التّاريخيّة والمقارنة خلال العربين النّاس والتّاسع عشر، لا شر عبارة كما Deutche Grammatik الألماسة كما عبارة Deutche Grammatik الألماسة كما عبر اليوم فقط، ولكن إلى اللّمات الجرمانة التي تضمّ اللّمات العوطيّة والإسكندات والإسكندات والإسكندات والإسكندات والإسكندات والإسكندات والإسكندات والإسكنات والأسمانية والألمانية (انظر يسترسن، اللّعة، هامش ص40 وكندك بلومقيلا: اللغة، ص19 المتّميّن القرنسي).

عالج فيه أهم المسائل المتعلّقة شحو اللّغة الجرمانيّة في تنوّعاتها القليمة والحديثة مصيعاً إليها دراسة مقارنة للخصائص المعيّرة للّغة الإسكندنافيّة. وفي الطّبعة الثّانية للكتاب التي صدرت سنة 1822 أضاف غريم فصلاً جديداً بُحَتُ فيه مختلف أوجه العلاقة بين الصّوامت Consonnes في اللّغة الألمانيّة وما يقاطها في للّعات الهندو-أوروبيّة، مُنتّهِياً إلى وجود علاقة ثابتة تتَحَكَّمُ في تقادل أصوات للّعات الهندو-أوروبيّة، ولتوضيح خلاصة التّقابلات الصّونية التي توصّل للّعات الهندو-أوروبيّة، ولتوضيح خلاصة التّقابلات الصّونية التي توصّل البها غريم نُشير إلى أنّ نطق الصّوامت في اللّعات الآريّة يعتمد ثلاثة محارح أساسيّة هي (25):

- مخرج خَنْجُريّ
- مخرج أسنانيّ
- مخرج شفويّ

وتنتج هذه المحارج تباعاً الأصوات /P//T//K/. ولكل مخرج طريقتان ننطق هذه الأصوات الثلاثة:

- نطق شدید Dure .
  - نطق رخو.

رفي بعض النّمات الآريّة وليس في جميعها، يكون هذان النّعلقان مصحوبين بنوع من لهائيّة Aspiré. فعي السّنسكريتيّة مثلاً، يتحقّق نطق الأصوات السّابقة كالتالى:

- الصوامت الشنينة: /P//K//T/
- الصواعث الرَّخوة أو الوسطى: \G//D//B/
- الهائيّات Aspirées الصَّليلة: /Ph//Kh//Th/
- الهائبات الرَّخوة: /Gh//Dh//Bh/ وهو النَّوع الأكثر تواتراً وأهمّيّة.

Max Muller: *Nouvelles leçons: sciences du languge*, Tl, Pans, A Darand et (25) Pedone Lauriel Libraires Editeurs, 1867 v.o 1863, p. 251 et suivantes.

ويوجد في اللّغات اليونائيّة واللّاتيئيّة والقوطيّة والسلافيّة ما يُشْبه هذا السّنق مع اختلافات مُتعاونّةِ الأهمّيّة.

وسمفارنة الأصوات السّالغة الذَّكر، تَبَيَّنَ لغريم أنّه انطلافاً من الجدور المشتركة بين اللّمات المذكورة، يُلاحَظُ أنّه حيثما يَتَطِقُ الهنود واليومان أصواتُ هائيّة، فإن الفوطيّين والأنكلوساكسونيّين يَثْطِفونَ صوامت رحوة. كما يتصح في الجدول التالى:

| Kh | Th | Ph | الشسكريتية        |
|----|----|----|-------------------|
| G  | D  | В  | القوطئة           |
| K  | 1  | P  | الألمانية القديمة |

حيث تُنْطِقُ اللّغات اللّاتينيّة والسّنسكريتيّة والإغريقيّة واللّيتوانيّة والسّلاميّة والسّلاميّة والسّلاميّة العّدوامت المتوسّطة، أي بين الرّحرة والشّديدة، بينما تنطق القوطيّة الأصوات نفسها صوامت شديدة/٣//٢//٢

ويمكن تلخيص هذه التقابلات في جدول عامٌ على النحو الآتي(27):

|            | 1      | 2      | 3      | 4   | 5  | 6   | 7      | 8   | 9   |
|------------|--------|--------|--------|-----|----|-----|--------|-----|-----|
| Sansk      | gh (h) | Dh (h) | Bh     | (h) | É  | đ   | ь      | k   | Tp  |
| Latin      | M (gv) | (db) 1 | f (bg) | d   | ъ  | c   | qu     | t   | p   |
| Irlandais  | 8      | d      | В      | £   | В  | h   | c (ch) | t   | P   |
| Siave      | Re.    | đ      | Ь      | gz  | ш  | ь   | K      | P   |     |
| Lichuanien | 22     | d      | ь      | 92  | •  | ь   | lk     | T   | Р   |
| Gothique   | Æ      | d      | B      | k   | Т  | P   | h g    | fth | đ.đ |
| And hast   | k      | t      | р      | ch  | 72 | fgh | Нg     | kd  | fh  |

وغُرِفَتْ هَذِهِ القواعدُ بِدِقَّتِهَا وضعلها ويطابعها التّعميميّ فنالت شهرةً واسعةً

Idem, p. 254. (26)

وسُمبَّتُ بقابون عربم Los de Grimm. ويُعدُّ قانون غربم من أهمُ المنجزات اللّعويَّة في المرحلة المقارنة.

وتمكن العالم اللّغوي الدّائمركي كارل فيرنر Karl Verner سنة 1875 من تطوير قانون غريم حين عمل على صوغ قواعد جليدة تُقدّم تفسيراً لما لاحطه عربيم في دّنونه من شدّوذ يغتري بَعْضَ التّقابلات الصّوتيّة لقد لاحظ فيرنر أن التّقبلات التي تبدو شاذّة مثل له في القوطية والتي تعطي ا في الألعانية هي في و نع الأمر تقابلات مظردة، إذا أخذنا بعين الاعتبار موقع البر في الكلمات العقابية لها في اللّغة النّسكرييّة كما يتصح في المثال التالي:

الشنسكريتية: pitar القوطية: fader الألمانية: pitar.

#### 4. سمات المرحلة المقارنة

## 1.4. التأثر بالعلوم الطّبيعية

سبقت الإشارة إلى اظلاع بعض اللّعوبين المقارنين على المناهج المبّعة في العدوم الطّبيعيّة وعلوم الأحياء والحفريّات، وَنبُ علماء اللّغة في القرد النّاسع عشر إلى النّتائج العلمية التي توصّل إليها المحتصود في هذه الملوم بفضل الأسس المنهجيّة الجديدة المعتمدة في النّصيف الجديد لكل أنواع الكائنات من حيوانات ونبات التي وضعها كل من كوهيه Cuvice (1832-1769) ولين علمه (1772-1832).

و نُسَعَ على الاطلاع على المساهج المتبعة في العلوم الطبيعية التي مَيْزَت لقرا النّاسع عشر حتى بلغ درجة التّأثير المباشر لهذه العلوم في الأبحاث للعويّة وبي هذا السباق سعى كثير من اللّغويّين إلى إقامة نوع من التّماثل بس اللّعات والكائنات الحيّة.

وعلى هذا المدوال بدأ اللَّمُويُون في المرحلة المقارنة يُتَظَّرونَ إلى اللَّمَهُ مُزَرِّدِينَ مُمُعْظَيَاتِ العلوم التَّجريبيَّة الجديدة، الاسيما العلوم الطّيعيَّة منها، فعَرَّفُوا

Bertil Malmberg. Les nouvelles tendonces de la linguistique, Paris, PUF, 1966, (28) p. 18.

اللَّمَةُ بِأَنَّهَا جِهَازٌ عَصْوِي Organisme مثل باقي الكائنات الحيَّة، لأنها تتكوَّل من عناصر لها وظائف محلّدة، إضافة إلى كُوْنِهَا مثل باقي الكائنات في الحياة، تشأ وتترصرع، ثُمَّ تَكْيُرُ فتموت. وكان اللّغويّ شليغل أكثر المتحمّسين للمهج الجديد في العلوم الطّبيعيّة، فكان أن دعا إلى تشريح اللّمات كما نُشرُّحُ باني الكائدات في علوم الأخياء.

إلا أنّ التأثير الحقيقي للعلوم العليمية وعلم الأحياء في الدرس اللّعويّ لم يطهر جليّاً إلّا بعد ظهور كتاب تشارلز داروين Charles Darwin (1882–1809) منة 1859. وكان شلايشر أصل الأنواع سنة 1859. وكان شلايشر أصل الأنواع سنة 1859. وكان شلايشر أصل الأنواع سنة وتأثّراً بالمنهج الدّارويسيّ (29). وقد دفعه تَشَبّعهُ بالدّاروينية إلى رفصه اعتبار علم اللّغة من العلوم الاجتماعيّة، بل عَدَّهُ من العلوم اللجيميّة. إنّ اللّغة، في نظر شلايشر، جهار عضويّ وليستُ ظاهرةً اجتماعيةً. إنّها للسبت حدثاً الله إنسانياً، وإنّما حدث من حرادث الطّبيعة، أي إنّها جهاز عضويّ طبيعيّ يوجد في استقلال تامّ عن إرادة الأفراد المتكلّمين بها. وبنء عليه، فللمنة خاضعةً في بنينها وتطورها لقوابين الشوء والارتقاء، وهي القوانين ذاتها فالتي تتحكّم في تطوّر الطّواهر الطيعيّة.

وبعد اللّفوي شلايشر مجدّداً في المنهج المقارن من خلال إدعاجه الرّؤية التّاريخيّة في صلب المقاربة المقارنة. وتشكّل كتاباته العديدة والمتنوّعة (30) تركيباً عاماً وتجاوزاً منهجيّاً للمقارنات التي قام بها كل من راسك وبوب وشليض وغيرهم من المقاربين. ويمكن رسم معالم التّجديد اللّعويّ في فكر شلايشر في مسألتين لهما قيمة منهجيّة كبرى. تتمثل الأولى في إدخال خطاطة شجرة النسب إلى السحث اللّغويّ، أي ما أسماه شلايشر بالشّجرة السّلاليّة (الوراثة) genétique للّغات الأوروبيّة، مقترحاً تسلسلاً تكويبيّاً genétique دقيقاً جداً

A Schleicher La théorie de Darwin et la science du langage, Weimar, 1863, (29) Repris in Pierre Tort. Evolutionnisme et linguistique, Paris, Vrin, 1980.

<sup>(30)</sup> تذكر منها، أبحاث حول لفات أوروبا (1850)، النّحو الثّاريخيّ للألمائية (1860)، مختصر النّحو المقارن للّغات الهندو \_ أوروبيّة (1861)، النّظريّة الداروبنيّة وعلم اللغة (1863).

(اللَّمة الأمِّ/اللَّمة الجدّع)، أما إسهامه النَّاني فيكمن في قوله بإعادة بناء اللُّعة الهدو أوروبيّة الأولى المعترضة. وهو الافْتِراضُ الذي يَعْتَقِدُ صاحبُه أنه يُمَكِّنُ، من الوقوف على اللَّمة الهندو-أوروبية الأولى.

وبجع شلايشر في بقل مقومات منهج التاريخ القبيعيّ القرس اللّعويّ المعتمد في الملوم القبيعيّة والأحياء ومصطلحاته إلى مجال الدّرس اللّعويّ لمفارن. وللتّدكير تخمع هذه العلوم لمبدا تعنيف الكائنات الحيّة بحسب الجنس والسّع وفق منطق التسلسل الوراثي والتّكوينيّ. إنّ الكائنات الحيّة من أقلّها تعنيداً إلى أكثرها تخضع في جوهرها إلى مبدا التوالد؛ أي أنّ الكائنات يتوالد بعصه من بعض عن طريق التّحوّل الطّبيعيّ، وأنّ كل تغبير في العالم العضويّ يكون ناتجاً عن قانون الطّبيعة وليس مدفة أو معجزة. فالتّوالد اللّغويّ مثل التّوالد البيولوجيّ للكائنات الحيّة. وهكذا أصبح يدل بأنّ القرنسيّة والإسبابيّة والإيطاليّة الحدرت من اللّغة اللّاتينيّة، ومن اللّغة الجرمانيّة الأولى المعدرت الإنكليزيّة والألمانية والنرويجيّة، كما الحدرت اللّاتينيّة والمرمانيّة الأولى بدورهما من لمات قديمة لم يمد لها وجود.

وسعياً وراء تطبيق آرائه بشأن اللّعة الهددو-أوروبية الأم، قدّم شلايشر حكايات أسطوريّة كتب نصوصها بلعة غير الجرمائيّة والسنسكرينيّة المعروفتين معتبراً أنّ ما كته يُعدّ بمثابة اللّغة الهندو-أوروبيّة الأولى المشتركة، ومن الواضح أنّ مثل هذه المواقف لا يُضعُدُ طويلاً أمام الواقع القعليّ للّغات، بالنّظر إلى أنّ الشابع الاجتماعيّ والإنسانيّ للّغات البشريّة غير قابل للاختصار بهذه السّهولة والبساطة اللّنين بعكسهما تصور شلايشر القائم على ملاحظة مظاهر الشّشابه السّطحي بين اللّمات والظّواعر الطّبيعيّة الأخرى،

### 2.4. التُصنيفات اللَّغويَّة

أذى هذا النشاط اللّغريّ الممزوج بالممارف العلميّة الجديدة إلى ظهور يحث لغريّ مُنْمَيِّز سبيّاً عَمّا سبق الحديث عنه في المرحلة التوفيقيّة، ومفّصِدُ بدلك تصنيف اللّعات Classification des langues في فصائل (أسر وعائلات) نجمع يبها علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة.

وللتذكير، فقد ظهر أوّلُ التصنيفات اللّغويّة مع ما وصعه كريستوف أدلونع وللتذكير، فقد ظهر أوّلُ التّصنيفات اللّغويّة مع ما وصعه كريستوف أنم على معاير جعرافيّة، وأحرى لعويّة. فهناك لغات آصبويّة وأخرى أوروبيّة، وأحرى أمبركيّة ورابعة إفريفيّة، كما أن هناك لغات أحاديّة المقطع وآخرى ثنائيّة المقطع وهناك لعات إعرابيّة، وأخرى غير إعرابيّة. وتُمَكَّنُ أدلونح في مؤلّفه هذا من جَمْع معطيات لعريّة هامّة تتعلق بحوالى خمسمائة لغة ولهجة أوْضَحَ بِنْهَنها العائمة وأضلها المعمرافيّ والسّلاليّ (31). ويُمُدُّ معجم أدلونغ من أهمّ الأدبيّات اللّعويّة التي سهمت في ظهور المنهم المقارن مع بوب ومن جاء بعده وتثبيت الحقائق التي جاء بها.

وإذا كان تصيف أدلونغ يقوم على الحدس والملاحظة الاختيارية لنعات، فإننا نَجِدُ تصيعاتِ لعوية أخرى لم تكن موضوعية، وإنما قامت على اعتبارات عربية واضحة تَرَمُّ عن حُكم مسبق وأحكام قَبْلية جاهرة واحتفار سافير للحضارات غير الأوروبية، على محو ما مر بنا في التصنيف الذي وضعه شليغل وقابل فيه بين قسمين من اللعات:

- لعات نبيلة وهي التي نشأت وتُكَرَّنَتُ خُشوِيًا وتشمل ما تَفَرَّعَ من السّنسكريتيّة من لعات قديمة ومنها الجرمانيّة وهذا هو بيت القصيد طبعاً.
- لغات ناقصة، وهي اللغات التي ليس لها إحراب كاللّعة الضيئية والنّعات الهديّة في أميركا التي وضعها في أدنى المراتب.

كان شليعل يقول بأنْ كلمة الشنسكريئية تمني لعويّاً «الموقبة/ لرّاقية/ الكاملة» ((12) مما يدل في نظره، على أنّ اللّغة الجرمانيّة أقرب من أيّ لغة أخرى إلى الكمال ((3) ويقومُ تصوّره كما أشرنا أنفاً على نوع من العصبيّة والحماسة للقومية الألمانيّة العمامدة، لأنه مثل غيره من اللّغويّين الأسان ايرى في أوروبا الجرمانيّة مركز الكون ((34)).

<sup>(31)</sup> يستى الكتاب الذي وصعه أطويج بمساعدة فاتر Vater وغيره من لعوبي هذه العبره Muthodates طبع في برلين ما بين 1774-1786 ويعدل اسم المصجم سيتربطات على الملك البرنامي المشهور بإتقائه للهجات مملكته البالغة اثنين وعشرين لهجة

F Schlegel Essai, p. 11 (32)

Idem, p. 79. (33)

<sup>(34)</sup> جورج مونان تاريخ اللَّمانيّات، ص168 الترجمة العربيّة، دعشق، 1972.

كما ورث الدرس اللّغويّ من شليغل تصليفه اللّغات إلى لعات منصرّعة ولعات عازلة. وفي هذا النّصنيف اعتبار لنطوّر اللّغات النّاريحي. وقد تله النّغويُ همولند وما بزال الباحثون في تاريح اللّغات يعتمدون هذا لتّصيف حتى يومنا هذا.

وكان للعكر الرّومانسيّ الذي عبّر عنه آبرز أدباء ومفكري ألمانيا أمثال عوته Herder (1831–1770) وهيينسل الحودا (1831–1740) وهيينزدر (1832–1740) وهيينسل (1832–1740) وهيينزدر أوسع (1803–1744) دور كبير في تنشيط الأبحاث المقارنة والدّمع بها إلى آفاق أوسع وأرحب بحثاً عن مُثل فكريّة ومعرفيّة تذكّي روح الوطنيّة الجرمانيّة المتأجّجة ولمتعظشة إلى القيام بأدوار سياسيّة جديدة في أوروبا. لذا لم يكن التّحليل اللّغويّ بصعة عامّة معرولاً عن التّطلعات الإبديولوجيّة الوطنيّة للألمان (175) ومعروف أن الرّومانسية الألمانيّة حركة فيّة قامت ضد الكلاميكية وكانت ترفض لئيم و لمعاير الفيّة في مجالات الفكر والأدب والفن بدعوى أنّ هذه القيم التي تنادي بها الكلاميكية ليست مطلقة، وأنّ الإبداع هير قابل لأن يقاس بالمعايير الني وضعتها الكلاميكية ليست مطلقة، وأنّ الإبداع هير قابل لأن يقاس بالمعايير التي وضعتها الكلاميكية المن إنّ من حقّ كل إنسان أن يحدّد جودة العمل العبّي كما براه هو وفق منظور قيّمه ومعاييره لا معايير غيره.

وهكذا تدهيت المباحث اللّمويّة المفارِنة مالأمكار الرّومانسيّة التي سادت الأدب والمكر، وبالاستعلال السّياسيّ للنتائج المتوصّل إليها هي المباحث اللّمويّة المقارنة في ألمانيا على وجه الخصوص. فتقسيم اللّفات إلى متصرّفة (اللّمات لأوروبيّة) وعازلة (اللّمة الضينيّة) واندماجيّة (اللّمة التّركيّة) ينظر إليه من خلال اعتبار اللّمات المتصرّفة وتمثّلها اللّغات الأوروبيّة، طيلاً هي نظر أصحاب المقارنة والتصنيفات اللّفويّة على تعوّق المعضارة الأوروبيّة عموماً والجرمانيّة عصوصاً، والتي تشكل البناء اللّفويّ التّام التّضح الذي يمكن أن تصل إليه لمة ما لنتعبر بكلّ دقة عن القدرات النّهنيّة والأدبيّة الخاصّة بمنكلّميها من دون سواهم

M - A. Paveau et G Elia Serfati: Les grandes théories de la linguistique, p. 11

## 3.4. اللَّمَة الأولى

وذهب اللّغويّ شلايشر أبعد من غيره حين دها إلى البحث فيما أسماه باللّغة الأولى Ursprach وهي اللّغة التي تمثلك حصائص مشتركة للّغات الهدو- أوروبيّة الأولى، وكان افتراض اللّعة الأولى بمثابة عهد جديد للبحث المقارن الله بات من غير الممكن إجراؤه، إلّا في إطار رؤية تاريخيّة تطوّريّة تكون قادرة على إعادة بناء اللّمة الأولى عن طريق مقارنة الضيخ الموجودة في الأسر اللّغويّة العرعيّة وتفسير مظاهر النّسلسل التّكوينيّ بين اللّغات المتقاربة وعلاقات التعرّع واقد هو اللّمة الهندو-أوروبيّة الأولى.

# مَلَحُدُ على النَّحو المقارَن

بالرهم مما حظي به النّحو المقارَن من شهرة عمّت أوروبا بأسرها وذيوع أحمال بوب، عقد وُجّهت للنّحو المقارن جملة من العيوب والأخطاء المعرفية، وهي أحطاء نظرية ومنهجية تبسّل محسب أصحابها جوهر المقاربة المدونة دائها، وتجمل أهميّتها سبيّة في الزّمان والمكان، إذ إنّها لا تستحقّ من المعور العدمي كلّ هذا التمجيد والترحاب الذي ثقيته، وتوجّه بعضهم (36) بالنقد مباشرة لموسس المحو المقارن نعسه الذي أقام صرح النّحو المقارَن في نظرهم على جملة من الأحطاء النّطرية أو التصوّرية والمنهجية، فمن الأخطاء النّطرية يمكن أن نورد

أولاً عباب تصوّر نظريّ محلّد لمعالجة التطوّر اللّمويّ من وجهة مغاربة، \*لا يملك بوب ولم يكن بإمكانه أن يملك رأباً علمباً ونهائياً حول شروط انتظورُ

Paul Regnaud: L'état actuel de la linguistique indo-européenne, Paris, Armand (36) Cohn et Cie. Editeurs, 1895.

للمري من وجهة النظر الضوئية والدلالية، أكثر من هذا وذاك لم يكن بوب يملك إلا حساً صئيلاً عن النّحو التّاريخي. وأنّ إسهاماته وإبداعه الأساس بتمثّل في تطبيقه للممهج المقارن في دراسة الألس الهندو أوروبية، وهو في هذا لا يحدم كثيراً عما كال ينطلق منه العديد من المقاربين في هذه العترة من إحساس وحدس نشابه البنيات اللّموية، فما يوجد في عمل بوب في مجمله ليس أكثر من فكرة عامّة تتمثّل في أنّ للّمة تاريحاً أو سيرة مشروطة بقوائين المناه.

أم المقارنة بين الوقائع اللّعويّة من الناحيّة العلميّة الدقيقة، فيجب أن تخصع لمقاييس علميّة دقيقة وصارمة، تهيّئ لبروز نسق معيّن، وهو ما لم يكن متوفّراً عند بوب. فالمقاربة عند بوب، كانت مسبوقة بنظرات عامّة موجّهة لتقديم لعناصر اللازمة للمقارنة ذاتها (35). و قد أدّى هذا الغياب النظريّ المحدّد إلى لمقارنة بين الألسن، "إنّ النظريّات اللّسانية عند بوب ومن جاء بعده لا تشكّل حسماً من لتصوّرات التي تتناسق فيما بينها مختلف أجرائها حول مبدإ واحد ووحيدا (39).

ثانياً: اعتماد فرضيّات خاطئة بشأن نظام اللّعة الشنسكريئية. «فالقبول بالحركية الشائنية vocalismo المزدوجة في الألسن الهندو-أوروبيّة كان له متائج متنفضة، فهذا القول يريد الأصوات ويقرّيها أحياناً و ينقصها أو يقلّصها أحياناً أحرى، وبهذا ثمّ إبعاد ردّ النّطور الصّوتيّ في هذه الأسرة من الألس إلى مبنو قارّيا (40).

ثالثاً: افتراض جدور أوّليّة في السنسكريئيّة كأساس المقاربة بين اللّعات الهسو-أوروبيّة، فالنّحو المقارف يحاول ردّ العبيغ في محتلف الألسن المتقاربة أسريّ إلى ما هو أبعد من هذه الجدور السنسكريئيّة المفترضة، والحال أنّ عيوب هذا الافتراض نظهر مشكل أبوز عندما نفحصه من وجهة نظر تجريبيّة خالصة. أين هي تلك الجدور الشهيرة التي ضاعت في ليل الأزمان، وذات الأطر الثّابتة،

| Idem, p. 8.  | (37) |
|--------------|------|
| Idean, p. 5. | (38) |
| toem, p. 4.  | (39) |
| Idean, p. 6. | (40) |

والتمرّد الملحّ، إن لم تكن في أدهان مؤلّفيها؟ فصيغ الجذور سواء بقبت معربة، أو أحاديّة المقطع تظهر لنا متطوّرة بسبب الاشتقاق، وتُظهر في الوقت عسه تنوّعاً بكشف احتلافاتها الزّمنية وعدم دقة الحدود التي تميّزها فيما بينها (٤١).

رابعاً: اعتبار البدائل الصوتية les variantes phonétiques

أمًا من الناحية المنهجيّة الضرف، فيمكن حصر بعض فيوب الممهج المقارن فيما يلي:

أوّلاً: غياب الواقعية اللّغوية مقابل العناية العائفة بالنّعاصيل والجزئيات. ثانياً: عدم القيام بالقحص الكافي لمعطيات النّحاة الهنود القدماء سواء فيما ينعلق بمسأنة التّقوية الصائعية الصائعية renforcement vocaleque أو فيما ينعلق بتحليل لضيخ والاشتقاق. ولا يمكن أن يوضح هذا أكثر من اللّيونة التي تبنّاها بوب من دون فحص كافي لمعطيات النّحاة الهنود القدماء، سواء فيما يتعلق بالتّقوية الصّوتية، أو بتحليل الصّيغ أو الاشتقاق (٤٤). فالاهتمام بكرونولوجيا الضيغ لم يكن ضمن مجالات اهتمامهم ولم يطرح لهم أي مشكل أو هلى الأصح لم تحظر هذه الفكرة على بالهم. مثلاً الطّريقة المتبعة فيما قام به بوب تتمثل في تقطيع الصّيفة الواحدة على بالهم. مثلاً الطّريقة المنائب المفرد الحاضر (indicati) فالجدر على اللاصقة ع والعلامة الدّالّة على المشخص ١٥ التي يتم الصافها فيما بينها بعد مرحمة أوّليّة غير معرومة كانت كل وحدة منفصلة أو مستقلة إحداها عن الأخرى، ويبدو أنّ هذا التّعبور الأوروبيّ لطريقة التّحليل اللّغويّ القديم عبد الهبود ليس سوى مجرد تحدين ربما لم يكن موجوداً في أذهان النّحاة الهبود أنصهم (١٠٠٠).

وهي جميع الحالات، فإنّ تاريخ الشيخ لم يكن وارداً وإنّ التُحليل لذي قِيمَ به في هذا الاتّجاء لم يكن يحمل أيّ معلومات عن الحالات السّائة للعة السّسكريتيّة، ورثما لم يشعر النّحاة الهنود أنفسهم بأنّ اللّحة التي يستعملونها تحتلف عن لغتهم في مرحلة سابقة (44).

| Idem. p. 7  | (41) |
|-------------|------|
| Idem: p. 5. | (42) |
| Idem. p 6   | (43) |
| Idem, p. 6. | (44) |

ودا كانت المقارنة بين اللّعات تقوم من حيث المبدأ على كثير من الوضوح و لدفّة في الموقوف على علاقة الفراية، فإنّها في مستوى بعض الظّواهر اللّعويّة، لا تسمح دائماً بالوصول إلى إثبات القرابة بين هذه اللّغات بكيفيّة يقبلها العقل والمعطّق اللّمويّ وتؤكّدها الوقائم اللّغويّة.

ومن الظواهر المضلَّلة في البحث المقارن:

- الأصوات المحاكية للطبيعة (الأونوماتوبيات (Onomatopée)
- الاقتراض بين اللّغات (Emprunt) الذي كان مصدر العديد من الأخطاء والمغالطات في مجال المقارنة.
- النشابه الحاصل مصادفة أو اعتباطاً بين بعض الصّبع اللّغويّة التي تنتمي الى لغات متباهدة إنّ كلمة Bad في اللّمتين الفارسيّة والإنكليريّة تعني القبيع méchant نكنّ اشتقاق هذه الكلمة في كل منهما يبين خطأ مثل هذه الاستتاجات (45).

في هذا السياق، نفهم موقف دو سوسير في المتحاضرات من المنهج المتفارل حين يقول: فإنه يؤدي إلى مجموعة من التصورات الخاطئة التي لا تتطبق و لحقائق اللّغويّة، وهي تصورات غريبة عن الشروط الحقيقيّة للّمة (١٩٥٥)، ومع ذلك يمكن القول إنّ الدّراسة اللّمويّة المقاربة مكّنت من الانكباب الشرف عنى انقضايا النّغويّة، وإبعاد تدخّل العكر الفلسفيّ والمنطقيّ في معالجاتها مقارنة مع ما اتسم به العكر اللّمويّ إيّال المرحلة التوفيقيّة، ممهّنة الطريق نحو استقلال لنرس اللّسانيّ ونشأته العلميّة لاسيّما مع طبقة جديدة من اللّمويّي الألمان الذين مادوا بمهج جديد في البحث اللّمويّ هو المنهج التاريخيّ

J. M. Fillips: Initiation à la linguistique et aux sciences du langage, p. 27 (45) وهي هذا الإطار تذكر كذلك الأوهام التي سقط عبها كثير من اللمويين العرب وهم يماربون بين اللّمات الأوروبيّة واللّغة العربيّة (الكرملي/جرجي ژبنان/عبد الحق قاصل وعبرهم) انظر كتابيا: اللّسائيّات في الثقافة العربيّة الحديثة، مكبة المدارس للبشر والوربع، الدار اليضاء، 2006.

<sup>(46)</sup> ج. هيليش، تاريخ علم اللغة الحليث، ص128 در سوسير، المحاضرات، ص17.



# الفصل السابع

# اللسانيات التاريخية

#### الإطار العامّ

يرى بعض المؤرّخين أنّ ظهور المنهج النّاريخيّ ابتداءً من 1875 يمثل في جوهره انتقال البحث اللّغويّ في أوروبا من مرحلة فلسفيّة، يُعدّ المفكّر الألمانيّ همبولدت رائدها بدون منازع إلى مرحلة جديدة لم بعد ينظر فيها إلى اللّغة في سياق الحياة الرّوحية الكلّية للمجتمع والنّفافة، بل أصبح ينظر إليها مثل أي جهاز عضويّ طبعيّ، وبللك دخل محل بدقية مسبقة قديمة خاصة بتاريخ الفكر، بدهية مسبقة حديثة خاصة بتاريخ الفكر، بدهية مسبقة حديثة خاصة بالعلوم القليمية (13).

وتتجلّى ملامع الانتقال من فكر لغويّ تأمّليّ فلسفيّ إلى فكر تاريخيّ من خلال التحوّل النّوعيّ في طبيعة الموضوعات اللّغويّة المدروسة، وفلك بالابتعاد عن البحث في المضامين العامّة مثلها هو الأمر بالنّسة إلى مفهوم البنيّة الدّاخليّة للّغة، وعلاقة اللّعة بالنّصرْرات وإدراك العالم الخارجيّ (همبولدت ومدرسته بالأساس) للبحث في البيات الظّاهرة للّعة (البنية الصّوتيّة والبنية الصّرفيّة) التي أصبح ينظر إليها على أنها موضوع مُعْطَى قامل للمعالجة باستقلال عن عوامل أخرى. وبعبارة أحرى، تَرَقّف البحث اللّغويّ عن الانشغال بمشكلات فلسفيّة عامّة (النّحو العامّ راعده من الطّواهر اللّغويّة الخاصة والمحدّدة (المُحدة).

ج. حبلبش، تاريخ علم اللغة الحديث، ص28.

<sup>(2)</sup> ألمرجع السابق، أس28.

ولم بكن همبولدت عالماً لسانياً بيحث عن وضع قواعد البية الدّاحلية للعه الني طالما تحدّث عنها (3) بل كان هذه الكشف عن مختلف العلاقات بين هذه البية الدّاخلية ومستعمل اللّغة في إطار التّفاعل بينهما تصوّرياً وحصارياً وفق ما ينميّر به كلّ شعب من عقلية مختلفة ما يَهمُّ همبولدت في اللّغة ليس هو الشّكل اللّغويّ أو البية اللّغويّة في حدّ ذاتها، وإنّما البنية الدّاحلية للّغة ناعتبارها تشكيلاً دوحلياً للعالم الواقعيّ. إنّ اللّغة ليست عملاً فقط، بل طاقة ومشاط بداعي متحدّد، وبالتّالي فهي إنتاج توليديّ (4). فالحركية والتجدّد أهمٌ ما يميّر السّوك النّعويّ عند الإنسان. أمّا السّلوك الحيوانيّ فينسم بالآلية والتّكرانية ولا يتجاوز تلية الوظائف الغريزيّة والتلقائية.

لقد اهتم همبولدت أساساً بتفسير محتلف الجواس المتعلّقة بعقلية الأمّة وبالصورة المشكّلة الإدراك العالم الخارجي من خلال البية اللّغويّة. فكلّ لغة هي العمق بحسب همبولدت، رؤية خاصة للعالم الحارجيّ بكلّ أبعاده ومكوّنة. ومن ثمّ، فإنّ تَعَلَّم لُغَة ليس في الواقع إلا تَعلَّم تَجَارِب إسانيّة جديدة. لقد كان همبولدت فيلسوف لغة بامتياز جَعَلَ من البحث اللّعويّ محوراً مركزيّا من محاور البحث في تاريخ الفكر والثقافة بصفة خاصة. وقد حاول همبولدت تقديم نظريّة عامّة وشاملة عن اللّعة السريّة لملك لم يُعرف هذه أنه قام بلراسة لمظاهرة لغويّة معينة. لقد كان هدف همبولدت قطرح الأسئلة الفلسفيّة التي تثيرها الاكتشافات معينة. لقد كان هدف همبولدت قطرح الأسئلة الفلسفيّة التي تثيرها الاكتشافات اللّعويّة النبي تخص الملاقة والنّويّ في الأنماط البيويّة التي تعتمده نفات السر ومحاولة الإجابة عنهاء (5). إنّها أسئلة سيطة أجوبتها أعسر وأشق غلى كل مهتم ومن هذه الأسئلة كما مر منا في فصل سابق عن همبولدت

- لماذا تختلف الأنظمة التركيبة بالسبة إلى اللّغات؟
  - على أي أساس تتطوّر اللّغات وفق مسار معين؟

W Von Humboldt: Introduction à l'eurre du Kawi, Paris, Scuil, 1974/1835. (3) وانظر الفصل الثاني المتعلق بالطائم الاجتماعي للعه.

Hamboidt. Introduction à l'eurre du Kaiei, p. 183. (4)

أصلام الفكر اللغوي، ج المناطق الثاني عشر، حول همولنت والتبرع النعوي،
 من 227. ترجمة أحمد شاكر الكلايي، دار الكتاب الجنيد المتحدة، بيروب، 2004.

- لمادا تتكلُّم الشُّعوب لغات لها بنيات مختلفة؟
- ما أثر الأنظمة التركبية في أفكار الشَّعوب التي تتكلُّم بهذه اللَّمات؟

إنّ عمل همبولدت ومن سار على هديه أمثال فوسلر عمل هميه إلى العمرية (لغة/أدب/ملسفة) (1949-1872) لاحفاً يندج في إطار الأعمال العكرية (لغة/أدب/ملسفة) لأوروبيّة عموماً والألمانيّة بصفة خاصة التي تُوصَفَّ عادةً بالرّومانسيّة التي هبُمتُ مدّة غير قصيرة على الأوساط الفكريّة الألمانيّة. ففي هذا الجرّ الفكريّ لعرض فهرت إدن، بوادر مرحلة جديدة ترفض العديد من الأفكار التي سادت لمرحلة المقارنة.

### 1. أوهام للقارنة

يرفض ائتحاة الجدد ادعاءات أسلافهم ومعاصريهم من المقارنين الذي قالو، إنّ اللّغات القديمة أنبل وأشرف من اللّعات الحديثة التي لا تتوافر فيه مضيغ الضربيّة، ولا المعالات الإعرابيّة المتوافرة في العديد من اللّغات العربقة مثل للاتيبيّة والإغربقيّة والجرمانيّة. ويرّفض روّاد المنهج التّاريخي النّتائج لمتوضل إليها بشأن أصل اللّعات ورفض اعتبار اللّغة السنسكريتيّة اللّعة الأم لجميع اللّغات الهندو-أوروبية، لأمها تقوم على تصوّرات حباليّة لا يمكن إثباتها عدميّاً وليس لها في الواقم اللّغويّ ما يدهمها.

بن بوب وشلايشر على الرّقم من أهبيتهما ودورهما في تطوير البحث المفرن، يمثلان من المعظور التّاريحيّ أفكار رجالات القرن التّامن عشر الذي يتميّر سبادة النّزعة الرّوماسيّة التي لا تعتمد في تحليلاتها وتصوّراتها وقائع لعرية مسومة ومضبوطة يمكن ملاحظتها موضوعيّا، وهو ما أمقط المقارئين في نظر التريحيّين في كثير من المواقف والآراء الاعتماطيّة، مثلما فعلوا حين اعترضوا وجود لمة هندو-أوروبيّة أوّليّة خالصة يتمين الوصول إليها.

بصمة عامَّة، كانت المقاربة المقارنة تاقصة منهجيًّا من عدة أوحه أهمها:

- احصار المقارئة على اللّغات المتقاربة جغرافياً.
- 2 إنحام عدَّة اعتبارات لا علاقة لها بالمقارنة اللَّفويَّة في دَاتها، وهي

اعتمارات إمّا دينيّة، كالقول إنّ العبريّة هي أمّ اللّفات الإنسابيّة، أو قسميّة (الحلط بن الإشكالات المتعلّفة بتكوين اللّفات والإشكالات الملسميّة المتعلّفة بأصل اللّفات)، أو ثقافيّة (التعسّف في ردّ اللّفة اللّاتينيّة إلى اللّمة الإعريفيّة).

3 غياب المعايير المتهجيّة للرّبط بين اللّفات في مجال المقاربة والتّريح والاقتصار على مفهوم المشابهة من دون تحديد مضمون هذا النشابه ومعايير تحديده.

4- استحالة تحويل نتائج المقارنة إلى تنميط نسقي له أسبه ومباهجه
 المصبوطة تسمح في النهاية بتمحيص المقارنة دانها.

ولم يكن البعد التّاريخيّ عند المقارنين واضحاً بما فيه الكفاية ولا ممنهجاً، فلإطار التّاريخيّ الدي كان يحتوي المقارنة بين اللّغات كان إطاراً هاتاً, ولم يضع أصحاب المسهج المقارن معياراً زمنياً لتحديد الفترة التّاريخيّة التي يفترض أن تدور فيها المقارنة بين اللّعات. كان أتباع المنهج المقارن يقارنون ابين سنسكريتيّة الألف سنة الأولى ويونائة الفرن الثّامن ولاتينيّة الفرن الخامس قبل الميلاد وقوطية القرن الثّامن وسلافيّة القرن التامع وفارسيّة القرن السّادس عشر أو الثّامن عشر بعد الميلاده.

وفي جميع الحالات، لم يتمكن الروّاد من اللّعويّين المقارنين من تحقيق استغلاليّة البحث اللّغويّ عن عيره من مجالات العكر السّائد وقتئدٍ، بل ظلّ جزءاً من تفكير عام حول اللّغة وقضاياها الفلسفيّة والمنطقيّة والتّعليميّة والتّربويّة والحضاريّة وحتى الأدبيّة. إن غريم رضم نرعته التّجايديّة واهتمامه بصوغ المتبلات الصوييّة المعروفة باسم قانون غريم رضب في النظر إلى اللّهة كم لو أنها عمل متكامل حسب تعير هيليش (7).

وبالمقابل، وقرت اللّسانيّات المقارنة معطيات لغويّة على جانب كبر من الأهمّيّة نتمثّل في إعداد مجموعة هائلة من النّصوص اللّغويّة المتعلّمة باللّعات الحرمانيّة الممتلّمة تاريخيّاً بين القرن الرابع والقرن النّاسع عشر. أمّا بالسمة إلى

 <sup>(6)</sup> مرتال، تاريخ اللّـايات، مرجع سابق، ص24.

<sup>(7)</sup> جيرهارد هيليش، تاريخ علم اللَّغة الحديث، ص 25-26.

المعات الرّومائية فتم الحصول على معطبات تمثلًا في فترة تقدر بألفين وبيّف من السبو ت بعضل أبحاث دياز 1794 (1876 1794). واهتم بوت F Pott السبو ت بعضل أبحاث دياز 1802 (1876 1802) بالمستوى الاشتقافيّ (أن مقارِناً بين عدّة لغات أوروبيّة، ميناً عالى البحث في الأصل الاشتقافي ينبعي أن يهتم بتقضي أقدم مظاهر الحفائق اللّعريّة ويس بالبحث في الشكل الأصليّ والمعنى الحقيقيّ للكلمات (وهو ما كان موضوع الدّراسات الاشتقائية في العهود القديمة) ((1800 ما كان موضوع الدّراسات الاشتقائية في العهود القديمة)

## 2. دراسة اللّغة من للقارنة إلى التّاريخ

بدأت المرحلة اللّغويّة الجديدة في مدينة ليبزغ Lespzig سنة 1875 مع النّحاة الجدد أو النّحاة الشباب Jung Grammatiker الدين التقوا حول أستاذهم كررتيس Jung Grammatiker (1885–1820). وكان أكبرهم لا يتجاوز الثلاثين من عمره، وااستعمل الجيل القديم من اللّغويّين الألمان مصطلح المُحْلَثينة (النحاة المحدثون) تقليلاً من شأن القيمة المعرقية لوجهة النّظر العضادة التي ظهرت حديثاً في اللّمانيّاتة (1820). ومن رُواد هذه المدرسة

- (1921–1846) (12) Hermann Paul مرمان بول
  - أوغست ليسكيان A Leskien أوغست ليسكيان
    - بروغبان K. Brugmana بروغبان 🔸 🗨

 <sup>(8)</sup> انظر مربان، تاريخ اللّسانيّات، مرجع سابق، ص24 بشر ديار Diez كتابه المعبون بحو اللّغات الرومانية سنة 1836.

Grammaire des langues romanes, Paris, Vieweg, 1874-1876, 3 vol. trad. fr., de Grammatik der romanischen aprachen, Bonn, Weber, 1836-1844, 3 vol.

<sup>(9)</sup> معي كلمة etymologe عي الأصنات المقارنة والتاريخيّة الأصل التاريخي الذي يمكن من الحصول على الشّكل القديم تصيمة ما في لعة معيّنة وفي اللّعاب التي ترتبط بها من تَاجية السّلالية (انظر: اللغة لبلومعبلد، ص20).

<sup>(10)</sup> ملكا إيمتش، اتجاهات البحث اللماني، ص51

<sup>(11)</sup> الباجم السابق، ص83

 <sup>(2)</sup> به كتأب هام بعبران أسبى تاريخ اللغة Proscipes d'histoire du languge العثادر سنه 1880 باللغة الإلمانية.

- أومئوف H. Osthoff (1909–1840).
  - أسكولي Ascoli (1909–1829).

وسُمُيتُ هذه المرحلة بالتاريخيّة؛ لأنها اعتملت المنهج التاريحيّ الدي يجمل قوامه النّحليل التاريحيّ والتّنبّع الدّقيق لنطور عناصر اللّغة ومكوّدته الضوئيّة والضرفيّة والاشتقاقيّة. وعلى عكس المنهج المقارن، لم يُجر المنهج التوريحيّ اهتماماً كبيراً للجوانب النّظريّة، وإنما دعا إلى استباط القوابس الكُليّة والجرئيّة من المشاهدة الفعليّة والمعاينة العباشرة للوقائع اللّغويّة المعروضة على البحث. ولا شك أنّ الفكر الوضعي النّاشئ في منصف القرن الناسع عشر له تأثير كبير في موقف روّاد المنهج التّاريخيّ.

وليس معيى ما سبق ذكره أنّ النظرة التّاريخية لم تكن معروفة من قبل، بل
إنّ رواد المنهج المقارب أمثال بوب وراسك وشليفل وشلايشر وغيرهم، أكدوا
دور البعد التّاريخيّ وأهبّت في التحليل المقارن، وواضح أنه يَضْغُبُ عبيه أن
نُمُيُزُ تمييراً دقيقاً بين البحث المقارب والبحث التّاريخيّ كما كانا يطبّقان في الفترة
التي تتحدّث عنها، فلم تكن الأبحاث الدّائرة في إطار اللّسانيّات المقارنة تخلو
من بعد تاريخيّ، فليس عباك مقاربة خارج التاريخ، فكل مقاربة تَتِمُ ضمنياً في
طار تاريخي ولا يمكن تصورها خارجه، إنّ المقاربة بحسب تعبير در سوسير
اشرط ضروريّ لكل دراسة تكويئة تاريخيّة، وهي كذلك شكل من أشكال علم
المّنة التّاريخيّ حسب تعبير جورج مونان (١٤٥).

وكان راسموس راسك في بحث الشائف الذّكر (الصادر سنة 1818) قد دع صراحة إلى تطبيق المعابير الشّاريخيّة في البحث اللّمويّ المقارن بعيداً عن النّاويلات الحاطئة المتعلّقة بداية اللّغات وأصلها. ويُعد شلايشر أبرز المقارس الدين أكّدوا صراحة ضرورة ثبتي المهجيّة التّاريخيّة للبحث في النّعات الهدو أوروربيّة مشكّلاً بللك منعطفاً جديداً في جنوح البّحو المقارب بحو الذر سات النّاريحيّة ابتداء من 1875.

الفد ساهمت المعطيات اللَّمُويَّة التي وفَّرتها اللَّسانيّات المقاربة ككل كبير

<sup>(13)</sup> ج مونان، تاریخ اللّسائیّات، مرجع سابق، ص185

عي تعبير منهجية اليحث والأهداف المتوخّاة من اللّرس اللّغوي نفسه. وبدأ التحول تدريجاً عن المقارنة المقارنة تحو مقاربة جديدة تعتمد المنهج التّاريحيّـ وسناء التّطوّر اللّغويّ والتّعيّرات التي عرفتها اللّغات البشريّة عبر تاريخها الطّويل، اعتمدت للسنيّات التّاريحيّة ثلاثة مناهج أساسيّة بعضها كان معروفاً في المرحلة المفارنة كما هو الشأن بالسبة إلى المنهج المقارن، ويعضها الآحر تمّ تدقيقه وتعميق وسائل البحث فيه مثل المنهج الفيلولوجي، وهذه المناهج هي:

- السهج المقارن.
- المنهج الفيلولوجي.
- منهج إعادة التّركيب النّاخليّ.

وقد تمّ استثمار هذه المماهج بشكل دقيق ومضبوط صاعد اللّسائيّات التّاريخيّة عبى الحصول على العديد من النّتاتج اللّغويّة الباهرة. وقد اعتمد التّريخيّون المنهج المعروف بإعادة التركيب الذّاخليّ للّغات وهو مهج لا يسعى إلى إعادة بناء الطراز الأولي كما كان بفعل المقاربون للوقوف على درجة النّماثل بين الصّيخ المقارّد بينها، بل يعتمد على الصّيخ المستعبة إلى اللّعة الواحدة قصد تحديد درجة قِنَم هذه العناصر واستحراج أقدمها وذلك عندما يتمّ ضبط عدم افر دية بعض الصّيغ وحروجها عن النّسق المام القائم الذي يسير عليه باقي الصّيع مما يسمح بعدها من بقايا نظام سابق أقدم من النّاحية التّاريخيّة.

والعلاقة بين اللّعة والتاريخ علاقة ليست وليدة المرحلة التاريخيّة، ولكنها حاصرة بقرة هي كلّ الثقافات القديمة التي عالجت مسألة تأثير الرّس وأثره لإيحابيّ أو السّليق هي اللّعات اليشريّة، انطلاقاً من الملاحظة العاديّة المتمثّلة هي للعرر الذي يلحق اللّغة في أصواتها ومعرداتها وتراكيبها، لللك قال العلاقة بيل للّعة واحدريخ التي تبدو في كثير من الحالات عادية وواضحة وأحياناً لا تثير أي سند، حقيقيّ هي علاقة معقلة في واقع الأمر، ويكتنفها الكثير من العموس، معر، إلى الحلط الحاصل في الأذهان بين التّاريخ الدّاخليّ والتّاريخ الحارجي لمعة، في الوقت الذي يتعين التميير بينهما (١٤) بكلّ دقة من دون إغفال ما يمكن سعة، في الوقت الذي يتعين التميير بينهما (١٤) بكلّ دقة من دون إغفال ما يمكن

آن يحصل ينهما من تأثير متبادل. ويختلف التاريخ الخارجي عن التاريخ الذاحني مرضوعاً ومنهجاً. فمن حيث الموضوع يتناول التاريخ الحارجي الأحداث اللغوية مي شموليتها، باعتبارها مكوناً من مكونات التاريخ المام داحل ثقافة مجموعة بشرية معينة وينظر إلى اللغة من منظور التاريخ الخارجي على أنها تراث حصاري يحمل ذاكرة المجموعة التي تتكلم هذه اللعة بحيث تتحول اللغة إلى نناع من الأحداث التاريخية التي ليس لها مصدر لغوي صرف، بل ترتبط بما هو سياسي وعسكري وقانوني وفكري وفي كلمة واحدة، كل ما يتعلق بحياة المجموعة التي نتكلم لغة معينة. إن التاريخ الحارجي يندرج في إطار التاريخ بمعناه العام الدون تاريخ الأقة والدوسات التابعة

أمّا التّاريخ الدّاخليّ، فيدرس اللّمة باعتبارها نسقاً داخلياً ساهياً إلى نبيان سمات الحالات التي تنتقل سها اللّغة، والتي تشكل مسارها التّاريخيّ على امتداد الزّمن. التاريخ الدّاخليّ، هو تاريخ اللّغة من حيث بنياتها الدّاخليّة، أي اللّغة في ذاتها. ومما لا شكّ فيه أنّ تأثير التّاريخ الخارجيّ في التّاريخ الدّاخليّ أبور وأوضح (15). ويُعدّ اللّسانيّ أنظران ميّه أبوز الذين حاولوا الجمع منهجيّاً بين التّصورين قصد تقديم ناريخ كلّي للّمات من منظور شموليّ وإنسانيّ.

### 3. خصائص للرحلة التّاريخيّة

كان النّحاة الجدد يرون أنّ اللّسانيّات المقارنة التي نشأ العديد منهم في أحضانها، اهتمّت بنطرّر الفترات البعيدة والمغرقة هي التّاريخ - تاريخ للّمات الهديّة-الأوروبيّة - مُهْمِلة الاهتمام بالحالات اللّعويّة القريبة رمنيّاً، أي العترات المعديثة لهذا التّطرّر. وفي هذا اعتراف ضمييّ بممارسة التّحليل التّاريخيّ هند اللّعويّين المقارنين. وقد تميّزت أعمال النّحاة الجدد متمسكهم الشّديد باطّراد القرانين أمّا وجود الأصوات والضيغ الشّادّة فلا بدله من علّة إنّ عدم تعليل

Ibidem. p. 17 et suivantes. (15)

<sup>(16)</sup> يرى بعض المؤرخين أنَّ مبدأ اطراد الطَّواهر اللَّمويَّه ناريحيًا وعدم شدود لعواسِ لم يكن موضوعاً مسلَّماً به أو مقبولاً من لمدن كلَّ النّحاة الجدد هليش عاريخ علم اللمة الحديث، ص36.

هذا الشّنود سببه الجهل بحقائق اللّغة المدروسة وعدم معرقتنا المتقيقة ظروف المعرّر وملاسانه، عظراً إلى ما ينطلّبه ذلك من معطيات مفسية واجتماعية وعيريولوجية معقدة. فكل التغيّرات الصّوتية تغيّرات آليّة تجري داخل اللّغة وفق قوسين لا تقبل الاستثناء. ورفض النّحاة الجلد التفسيرات والشّروح الملسفية والمعرّية المحصة، مردّدين بأنّ البحث اللّغويّ الذي لا يعتمد التطوّر التّاريحيّ يُعدّ بحثاً عبر علميّ، وبالتّالي غير مغيول. إنّ ما يطرأ على اللّمات من مغيّرات في عشرهم سليس إلا نتيجة المسار التّاريخيّ الذي تتبعه اللّمات حلال تعاقب الأجيال المتكلمة بها. ومن ثم فإنّ المعرفة العلمية بالطّوارئ التي تعيشها هذه اللّمات و لمراحل التي مرّت بها، تتطلّب استحضار كلّ هذه العوامل العاعلة في النّعات ليست عوامل متجانسة أو يمكن إدراكها بشكل ملموس التي تعرفها النّعات ليست عوامل متجانسة أو يمكن إدراكها بشكل ملموس ومنتظم، وإنّما هي أمور معقدة جداً، تنطلّب إلماماً واسعاً ومعرفة دفيقة وشامنة وصوفه في قرانين. إنّه يسير وفق قوانين إحبارية عمياه باستغلال هن الأفراد وصوفه في قرانين. إنّه يسير وفق قوانين إحبارية عمياه باستغلال هن الأفراد لمتكلّمين باللّغة بحسب تعيير آوستوفه.

واستفاد البحاة الجدد من النتائج التي حقّقتها المناهج العلميّة الصّاهدة في إطار الفلسفة الوضعيّة السّائدة، فاهتمدوا المنهج الاستقرائيّ.

ويمكن حصر الأهداف العائة للمنهج التّاريخيّ في هدفين أساسيّين "

معالجة التحولات الضوئية بدلاً من الاكتفاء بإقامة المقارنة بين التّقابلات الضوئية.

وضع إجرامات التّحليل القاريخيّ بالتّأكيد على أولويّئين:

أرلاً بحب أن لا يقتصر التحليل النّاريحيّ على وصف أو ملاحظة النعيّرات الحاصله بين حالتين أو أكثر للغتين متفاريتين، وإنما يجب تقليم تعسر وضعيّ للأسباب التي قادت إلى التغيّرات التي تمّت ملاحظتها.

تاسأ يجب أن يُنرك التّحليلُ العضوانيّ والطّبيعيّ المجالُ لعمهجيّة

الملاحظة الاستقرائيّة والاستنباطيّة التي تُعَدّ الغاية التّفسيريّة للعلوم الطّبعبّة مثل العيزياء على الخصوص<sup>(17)</sup>.

أما مفهوم التّاريخ عناهم فهو مفهوم حاسيّ يقوم على النّسلسل الطّبيعيّ المحض للرّمن، مما جعل نظرتهم إلى اللّغة نظرة آليّة. لقد اعتروها جهاراً يتطوّر باستقلال عن إرادة الإنسان، داهين إلى دراستها مثل أيّ جهاز حاضع لمتحوّلات والتعيّرات التّاريخيّة. وقادهم هذا الموقف إلى رفض تصوّرات النّحاة المفارنين وخصوصاً أطروحة شلايشر التي تُعدّ اللّغة حدثاً طبيعيّاً، ونجعل البحث فيه علماً طبيعيّاً وقد أكّد التّاريخيّون قأن اللّغة ليست كياناً إحيائيًا، وإنما هي مؤسسة إنسانية مما يترتب على ذلك أنّ اللّسانيّات ليست جزءاً من العدوم القلبيعيّة، ولكنها مثل باقي نتاج الحصارة الإنسانية علم تاريخيّه (١٤٥).

ومجمل القول إنّ أعمال النحاة الجدد تميّرت باعتماد مبالغ فيه على التّاريخ، الذي جعلوه المحور الأساس ومحرّك كلّ تحليلاتهم اللّغويّة، فسقطو، بدلك في تاريخانيّة مفرطة، غدت معها طرتهم إلى اللّعة آليّة في نهاية الأمر، فتم تحزيء اللّغة إلى وحدات وقصابا بسيطة مستقلة بعضها عن بعض، وتبّت دراستها بمعزل عن المحيط بكل ملابساته (تأثير العكر الوضعيّ). ومن لإنجازات الهائة للنّحاة الشّباب أمهم رسّحوا جملة من المبادئ المنهجيّة في التّحديل اللّغوي خلال نهاية القرن التّاسع عشر نذكر منها ما يلى:

- الاهتمام باللّمات المحلّية واللّهجات الحيّة؛ ذلك أنّ تطوّر الظّراهر بشكل متسق يمكن أن يُلحظ بصورة أفصل في إطار كيان لعويّ حيّ متكامل (19).

إعطاء الأهميّة البالغة للعوامل المفشرة للتُطوّر، لاسيّما العامل المسيّ (هرماد بول)، وذلك بالكشف عن مظاهر العلاقة المباشرة بين تطوّر الثّقافة وتطوّر العالم النّاخليّ للإنساد.

M -A Paveau et Serfate Les grandes théories, p. 26. (17)

<sup>(18)</sup> ج. مونان، تاريخ اللسائيّات، مرجع سابق، ص265

<sup>(19)</sup> ملكا إيميتش، اتبجاهات البحث اللساني، مرجع سابق، ص89

اعتمار الجانب الهيزيولوجي في التّطور بالنظر إلى ميل المتكلم الطّبعيّ لمدل أقل مجهود وبطريفة لاشعورية.

- التأكيد على آهميّة المهليّات الكلاميّة باعتبار اللّغة الجماعيّة كياماً نفسيّاً لا وجود له واقعيّاً، والحضيقة اللّغويّة الوحيدة الممكن الإمساك بها هي لعة المرد.

اهنماد مبدإ الفياس أساساً للتطور. والفياس حالة سيكولوجيّة تُمكّن من
 حس مجموعة من العتبيغ الممكنة على صبغ أخرى موجودة ومحقّقة فعلاً.

واهتم هرمان بول بدراسة العوامل التفسية والاجتماعية الفاعلة في تطوّر البنيات النفوية معتبراً إيّاها مؤثّرات حاسمة في تطوّر الظواهر اللّعويّة. ومن مظاهر اهتمامه بهذه العوامل غير اللّعويّة أنّه أفرد لها مؤلّفاً خاصاً بها أظلّق عليه اسم المبادئ أو همدم المدهج، وهَدفّة البحث في ما بشبه القضايا التي كانت تعالّح في فلسفة اللّغة عند كن من هيردر وهمبوللت سابقاً، وعند كارل فوسلر في إطار التّاريخيّة العقلانيّة أو المثالية التي واجهت التيّار الوضعيّ الذي يجسّد النّحاة الجدد.

لملاحظات السابقة المتعلقة التي قدمها ريبير Paul Regnaud الذي الذي المنابقة المتعلقة التي قدمها ريبير 1930- التاريخيّ الذي المقارن تصدق في نظره على المنهج التاريخيّ الذي يشترك في بعص منها، حيث يذهب الكانب إلى المحاة الجدد الذين أقاموا استقراءاتهم على ثلاثة أخطاء منهجيّة كبيرة هي:

أولاً: خطأ الجذور الأوليّة الخاصّة المقترضة من يوب من دون مراقبة تذكر، عدماً، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أنَّ بوب مدوره اعتمدها نقلاً عن النّحاة الهنود دونما تمجيعي صهجيّ لطبيعتها،

ثانياً: إلكار أي تحول أو نقل يمكن أن يحصل تلفائياً للأصوات في اللَّعة السّنسكرينيّة الأولى، واستنتاج ما يترتب على ذلك من تأثيرات هي الطّراز الأوّليّ للّعات الهندو-أوروبيّة.

ثاث المتراض ثبات Constance القوانين الضوتية داحل اللّسان نفسه، وهدا المدأ يتعارض مع تصوّر التّطوّر التّاريحيّ للجزء المادّيّ في اللّعة (20) .

ومن جهة أخرى، وإنّ مبدأ القباس analoge الذي اعتمله النّحاة النّسات عبر كافٍ وليس له نتائج نظريّة أو منهجيّة ذات أهميّة بالعة، فتعسر القلم، تألفتونيّة عسوى إرجه المسونيّة mutations phonétiques عن طريق القياس لا يعسي سوى إرجه انتشعوبات وليس حلّها (21)، علاوة على عباب النّسق الذي يمكن أن يؤسّس لممليّة القياس نفسها ويدخلها في نسق موحّد، افكلّ محاكاة تباسيّة نعترص مموذجاً معيّناً، وعليه فإذا كان عدد معيّن من الطرز الأوّليّة الشوتيّة والعرفيّة قادرة على أن تأخذ في عين الاعتبار حقيقة الظّواهر اللّقويّة المقابلة لها، وأنه الجبه من أجل بناء العلم على أسس صلية، أن نفيّر سبب وجود هذه الطّرز الأوليّة نفسها والعلاقات المتبادلة بينهاء (22).

# 4. من التَّاريخيَّة للطلقة إلى التَّاريخيَّة للثاليَّة

سبق القول بأن ظهور النّحو المقارّن عموماً وبيّار النّحاة الجدد جاء نتيجة انتقال الدّرس اللّعويّ من مرحلة فلسفيّة فكريّة تزهّمها اللّغويّ الألماني همبولدت وأثر فيها بأفكاره المعروفة برؤية العالم الحارجيّ من خلال اللّغة. فير أنّ سبدة المنهج التّاريحيّ مع النّحاة الجدد لم يمنع الاتّجاه الفلسميّ من الانبعاث من جديد في صورة أخرى مسئلهماً أفكار همبولدت ومكيّفاً إيّاها مع ثقافة العصر لمواجهة الفكر التّاريخيّ الذي دعا إليه النحاة الجدد.

وقد تزعم المرة على النّحاة الجدد اللّغويّ كارل فوسلو (1872-1949) الذي دها إلى تاريخيّة مثاليّة معتبراً الرؤية الوضعيّة التي اتّبعها التّاريخابيّون والمنسمة

Idem, p. 12. (21)

Idem, p. J2. (22)

ولهذا الناحث في السمكرينية دراسات أخرى هاجم فيها مواقف المقارس والدريجين شأن فهمهم للبنيات الصوبية والضرفة والاشتقاقية في اللّمة السنسكرينية في مقا منه باللّغات الهندو أوروبيّه لاسيّما الإفريعيّة واللّابسيّة، مذكر منها ما بنصل وعص طروحات المقاربين والتّاريخيّن أ

Paul Regnaud: Les facteurs des formes du langage dans les langues indoeuropeennes, Paris, Imprimerie Pitrat Ame, 1884.

Les grandes lignes du vocalisme et de la dérivation dans les langues indocuropeennes, Paris, Ernest Leroux Editeur, 1890. الالترام الدَّقيق بالموضوعية والاهتمام العبالغ فيه بالتقاصيل والجزئيّات وما يترنب على كلّ دلت من تقعيد صارم، اغتيالاً صريحاً للفكر الإنسانيّ. ومقابل ذلك، دعا ورسير إلى ربط التّحليل اللّغويّ بالمضامين العقليّة وبالحياة الفكريّة العامّة في تفسير لشواهر اللّغويّة، ويستمدّ فوسلر أفكاره اللّعويّة في مواجهة النّحاة الجدد من مصدرين أماميّن:

أفكار همبولدت حول اللّغة باعتبارها مكوّناً من مكوّنات تاريخ الثقافة (23).

ب - أمكار القيلسوف الإيطالي بنيديتو كرونشه B. Croche (1952-1866) في مجال علم الجمال التي تُعدُ اللّغة عنصراً من عناصر تاريخ العنّ

ويرى كروتشه أنّنا حين نهتم بالتّعبير اللّغويّ كلّيّاً أو جزئيّاً، بجد أنفسنا أمام ضمرة فيّية عموماً وجماليّة على وجه التّحديد وبما أنّ اللّعة تعبير فيّي خاص فهي من علم الجمال.

واللّغة في نظر فوسلر ظاهرة تاريخية عقلية وليست ظاهرة لغوية لها بحث خاص بها. إنّ تاريخ اللّغة هو تاريح للمكر في بُعده الجماليّ. إنّها في كلمة و محدة نعكاس للتّاريح الثّقافيّ للفرد والجماعة. وكان فوسلر يدعو إلى دراسة اللّغة لا باعتبارها مظاهر ماذيّة موضوعيّة كما يقمل النّحاة الجدد، أي باعتبارها ضهرة سمعيّة، بل ينبغي دراستها بوصعها شاهداً على المقل وإبداعاً من إبداعاته، فالعقل هو الشيء الواقعيّ الوحيد الذي يجب أن ننطلق مه وإليه نعود، ومن هذه المنطلقات الفكريّة العامّة، لم يكن فوسلر يدرس اللّغة باعتبارها مستوبات محدّدة المعالم يتعيّل الوقوف على قوانينها ومبادئها الثاخليّة، بل استخدم اللّغة بوصفها المعالم يتعيّل المتخدم اللّغة بوصفها

ويلاحظ أنّه مع فوسلر لم يصبح للسحث اللّغويُّ أيُّ موضوع حاصٌ به. فتريح اللّغة من مظور التّاريخيَّة المثاليّة ليس له مجال خاصٌ مه، بل هو جوه مس تاريح المكل فما متعلّق بفهم اللّغة ينلرج في تاريح الثّقافة باعتبار السبة النّاحيّة (لشكل اللّه عند همبولدت) تعبيراً عن رؤية خاصة وتصوّراً للعالم محرجين أمّا الجانب التّعبيريّ في اللّهة، فإنّ كارل فوسلر ينظر إليه كجزه من

ر23) ملكن ناريخ علم اللغة العديث، مرجع سابق، ص38

تاريخ الفن عموماً وتاريخ الأدب خصوصاً (كروتشه). وقد رفع فوسلم وأناعه من التاريخين المثالين جملة من الشعارات التي تؤكّد في مجملها اعتبار اللّعه جرءاً من التاريخين للقاديخ الفكري والثقافي. والتطوّر التاريخي للّعة ليس عملية طبيعته أو صبرورة عادية كما يقول بدلك النّحاة الجدد ولكه انعكاس لموي لتيّار ثقافي بجسد إبداع الفرد والجماعة بكيعية واعية وليس بطريقة عمياه إن خاصية للعه البشرية أنها حدم جمالي وتعيير ذاتيّ وشخصيّ عن مشاعر فردية وجماعية.

وفي سياق آخر انتقد هيغو شوشاردت Hugo Schuchardt (1928-1928) آراء النّحاة الجدد المتعلّقة بطبيعة تطوّر الأصوات والقوانين المتحكّمة فيه، مؤكّداً أهمّيّة العامل الجغرافيّ في حصول التطور ومساهمة الفرد في تطوير لغته وتسميتها عن طريق العلاقات الاجتماعيّة التي تجعل العرد الواحد محظ تغليد جماعيّ.

وقد أخِذَ على النّحاة الجدد أنهم لم يأتوا بنظريّة جديدة وأنْ جُلِّ آرائهم هي في الواقع عبارة عن صياعة بقديّة لآراء أسلافهم المقارنين وفق ما تقدمه المناهج العلميّة الجديدة سواء في العلوم الصرفة أو في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة التي عرفت تطوّراً مذهلاً مع بروز الفكر الوضعيّ. كما أخذ على النحة المجدد أيضاً اهتمامهم بالتّفاصيل والجرنيّات المتملّقة باللّمات خلال جميع مراحل تطوّرها وهو ما جعل تحليلهم اللّمويّ تحليلاً حرّياً Atomique حوّلوا من خلاله ظراهر اللّمة إلى قرّراته لا يمكن الوقوف على الضورة الكاملة للبنة اللّمويّة، فواهر النّحة إلى قرّراته لا يمكن الوقوف على الصّورة الكاملة للبنة اللّمويّة، اللّمويّة للكلّيّة للكلّه مع الأجراء الأخرى المكرّنة للكلّه لمع الأجراء الأخرى

وجاءت أهم الاعتراضات المتعلّقة بالنّطور اللّغويّ من علماء اللّهجات الدين أكّدوا أنّ النّطور اللّغويّ أكثر تعقيداً مما يتصوره النّحاة الجدد إنّه أيصاً الإرادة الواعية للأفراد المتكلّمين بعملية النّطور ووعيهم الإيجابي بالمشاركة فيها

وممكن الحديث في هذا السياق عن ثلاث طروحات أساسيّة في موصوع التَطْرَر في علاقه بالمجتمع، وهي

<sup>(24)</sup> ميلكا إيعتش، اتبجاهات البحث اللساني، مرجع ساين، ص85.

نطرية نارد G Tarde الاجتماعية حول دور التقليد وأهميته في نشأة الطراهر الاجتماعية وفي انتشارها وتطوّرها، ومنها اللّغة.

منسمة التاريح عند هيغل ودور الشّخصية في الدفع بالتّاريخ إلى التّطور

نظريّة هميولدت اللّعويّة المتعلّفة بالبعاب الإبداعيّ التّجلّديّ في استعمال اللّعة (25).

ومع دلك، وإنّ المتحاة الجدد تركوا بصماتهم في البحث اللّفويّ الحديث بحسب تعبير روسر Robins كما ساهموا في تهبي الجوّ العامّ للسانيّات أكثر عدميّة ودفّة. فقد انتقل النّحاة الجدد بالدّرس اللّعويّ من تفكير تأمّليّ إلى فكر علميّ يقوم على أسس المقاربة الوضعيّة وقد شَهِدَ لهم دو سوسير بللك حيما عتبرهم خطوة حاسمة في تاريح الفكر اللّعويّ. ومعلوم أنّ سوسير تتلمد خلال مراحل تكوّنه الأكاديميّ على هؤلاء التّاريحيّين، إلا أنّه لم يكن دائماً مقتنعاً بأنكارهم ومبادئهم المهجيّة.

ربي هذا الإطار المتخم بالعكر القاريحيّ وبشتى أنواع التيّارات الفكريّة والنزعات العلميّة، بدأت تظهر في الأعق ملامح لسابيّات جديدة من خلال بحث دو سرسير لنبل الدكتوراه الذي أعدّه في ليبزع سنة 1879 حول النّسق الأوّليّ للعموانت في المنفات الهندو-أووربيّة (27). مي هذا المحث الرّائد استعمل دو سوسير مفهوم النّسق مفترضاً وجود صوت لم يكن معروفاً في أي لغة من اللّعات الهندر-أوروبيّة. وتمكّن النّغويّ بنهييست (1902-1976) خمسين سنة معد دلك من إثبات افتراض دو سوسير بشأن هذا العبّوت وفلك بعد اكتشاف لغة الحثيين المحتوية في بلاد الأناضول الوسطى.

في هذا البحث يعرض دو سوسير لمسألة الصائنية vocalisme في الظرار الهدو أرروبي ـ أي اللّغة الهندو أوروبيّة الأولى الني طرحت جملة من

M. A. Paveau et G. E. Sergatir Les grandes théories de la linguistique, p. 16. (25)

<sup>(26) -</sup> روشره ناريح علم اللعة الموجز، مرجع سابق، ص301

F de Saussure. Système primitif des voyelles dans les langues indo-europeennes. (27, Lespzig, chez B.-G. Teubner, 1879.

الصّعوبات النّظريّة والمنهجيّة في النّحو المقارّن. ومعلوم أنّ بوب صاغ العلاقاً من التّقاملات الصّوتيّة لاتحة من الصّرفيّات علامات وجدّوراً على الشّكل التّالي من التّقاملات الصّوتيّة CV, CVC, CCV etc التي وضعها بالنّظر إلى عدد محدود من أبواع الصّوتيّة الشاهد وبعده حاول شلايشر إعادة بناء هذا الطراز الأوروبيّ الأول الطلاق من معليات اللّمة السّندكريّيّة وحدها مقلّصاً النّظام الصائنيّ في الصائت /a/.

وأعاد النّحاة الشّباب صوغ كلّ المسائل المتوصَّل بها في إطار المقارنة مميّزين بين أنواع العّدوت التي أضيف إليها صوائت مركّبة diphtongues وبعص الأصوات الجَهوريّة sonnantes.

أمّا سوسير فلم يكن هذفه في البحث التي كتبه سنة 1878 حول النّسق الأوّليّ للصوائت في الألسن الهندو-آوروبيّة إعادة بناء النّظام العنائيّ الأوّليّ primitif للمات الهندو- أوروبيّة كما دأب على ذلك النّحاة الشّباب؛ وقبلهم أتبع النّحو المقارن، بقدر ما كان هذه بناء صورة الحالة القديمة Etat archarque لهذا النّظام، والجديد في هذا البحث الذي سيكشف عن تفرق بارز في مجال المقاربة بين النّظام، والجديد في ما البحث الذي سيكشف عن تقرق بارز في مجال المقاربة بين النّظام الهندو-أوروبيّة لأنّه أدخل في الاعتبار، ومنذ هذا التاريخ لرّاية النّسقية في معالجة الظّواهر الصّوبيّة، أنّ التقسير الذي قدّمه دو سوسير لم يكن النسن قائماً على سلسلة من الثقابلات الساشرة بين الطّراز الأوّلي وما يقابله في الأنسن الهدو-أوروبيّة المخرى، ويقوم تصوّر دو سوسير في هذا البحث المقارن عني أساس أنّ الصائبيّة الهندو-أوروبيّة هي نسق (لاحظ الكلمة في العنواد)، بحيث أساس أنّ الصائبيّة الهندو-أوروبيّة هي نسق (لاحظ الكلمة في العنواد)، بحيث أن التعديلات المعرّعة من الظّر ز أن التعديلات الني تجري على هذه الصّوانت في اللّمات المعرّعة من الظّر ز أن التعديلات النّب تجري على هذه الصّوانت في اللّمات المعرّعة من الظّر ز أن التعديلات النّب تجري على هذه الصّوانت في كلّ اللّمات وليس أسرة واحدة أو دمة الأوّليّ تمسّ النّسة العنائيّ برمّته في كلّ اللّمات وليس أسرة واحدة أو دمة واحدة.

وكانت الدروس التي ألقاها در سوسير في جامعة جيف، مابين سنة 1906 و 1911 والتي ستصدر سنة 1916 تبحث عنوان «دروس في اللّسانيّات العامّة، خلاصة عامّة للأفكار اللّسانيّة الجديدة التي قامت على أنقاص الفكر اللّعويُ المقارد والتّاريخيّ وإن لم تنجُّ من تأثيراته التّصوّرية والمنهجيّة العامّة

# الباب الثالث

اللّسانيّات: المجال والموضوع والمفاهيم



## الفصل الثامن

# اللّسائيّات: تحديد المصطلح والمجال

## 1. صعوبات التُحديد

حاولنا في صفحات العصول الأولى (1-3) من هذا الكتاب أن نُقدّم صورة تغريبيّة عن مختلف التعريفات المقدّمة للّمة البشريّة في بُعدها الشموليّ، وسنحاول لا أن نتساول تحديد العلم الذي يدرس هذه اللّمة وهو اللّسانيّات وكما واجهتنا بعص الصعوبات ونحن نحاول أن معرّف اللّغة تواجهنا من جديد صعوبات تحديد اللّسانيّات الربح هذه المعموبة في وأينا إلى أمرين:

أولاً: وجود اختلافات منهجيّة ومفرقيّة في الأهداف المتوخّاة من وراء دراسة اللّسان البشريّ كما هو الشآن بالنسبة إلى تحديد اللّغة.

- ثانياً الخلط الحاصل بين اللَّمانيّات وممارسات أخرى تتناول هي أيصاً

<sup>(1)</sup> يجدر بنا أن نشير هنا إلى ما يواجه القارئ المربي من مشرقه إلى معربه من مشاكل اصطلاحية وآولها هنا مصطلح اللسانيات الذي لا يحظى بإجماع المهمدُس معصابه الدّسميّات في الثمانة العربيّة الحديثة، وبالرّغم من انشار مصطلح اللّسانيّات افعا ردا محد من يعضل عن جهل أو مجاهل استعمال مصطلحات أخرى مثل "اللعوبّات"، "علم اللغة"، "فقه اللعة"، "التّعو الحديث"، "اللّسانيّة"، "الألسية"، "علم اللّسانيّات في كمعابل لما يسبه العربيّون Languistics أو Languistics اظر كتابنا، اللّسانيّات في الثمانية العربيّة المحديثة، حمربات النشأة والتكوين، مكتبة المدارس للشر والتوريع، الذار البيضاء، 2006

دراسة اللّغة، مثل. فقه اللّغة والنّحو والفيلولوجيا، لدلك هإنَّ حديث عن اللّسانيّات يتطلّب ما توضيح هذا الخلط لتسهل مهمّة التّعريف باعتدر أنّ هذا التّوضيح نفسه مساهمة هامّة في تعريف اللّسانيّات.

بصفة عامّه يمكن تحديد بعض مظاهر الاختلاف بين المكر اللّعويّ الفديم واللّسانيّات فيما يلي:

- الفكر اللساني المعاصر فكر أكثر شمولية من نظيره القديم. إنه لا ينعصل
   عنه ولكنه يحتويه ما دام يعمل على تطويره وتدقيقه.
- المكر اللساس الحديث والمعاصر مراجعة دائمة ومستمرة للمقاهيم الأساس التي يقوم عليها. إن المعاهيم اللسائية وسائر الأدوات الإجرائية لتي عُولجت بها اللّمة من قبل محتلف التصوّرات اللّسائية روجعت أكثر من مرة.
- الفكر اللسائي المعاصر أكثر تعتّحاً على معارف أخرى من منطق ورياضيّات وعلم نفس وعلم اجتماع وطسعة وإحصاء وإعلاميّات. ولها السبب استطاعت اللّسانيّات أن تفرض نفسها في إطار العلوم الإنسانيّة كنظريّة ومنهج لا يستهان بهما.

وهكذا تمّ بصفة عامة؛ التحلّي عن كثير من الأفكار العلسفيّة العقيمة المتعلّقة بأصل اللّغات وبشأتها وما شابه ذلك، إصافة إلى ما جاءت به اللّسانيّات من روح نظريّة ومنهجيّة جديدة قائمة على الوضوح والدّقة في أدوات التّحليل وتقيّته.

إذّ الفطيعة تتجلّى إدن، في هده المتطلّبات التي طرحتها النّسايّات في ما يتعلّق بتحديد الموضوع وضط المفاهيم والأدوات الإجرائية الأساسية علاوة هلى الرّعبة المنهجيّة في استقلاليّة اللّسائيات ذاتها والاستفادة من العلوم الأحرى إنسانيّة كانت أم علوماً بحثة.

# 2، النَّسانيّات ليست هي الفيلولوجيا

تمكر كلمة القبلولوجيا Phologic في أصلها الإغريفيّ من شغّبن هما Phologic و Logos. وبعني الشقّ الأول Pholos محبة. أما الشّقَ الثاني Logos، وبعني السّقَلُ الكلم الجملة/اللغو. وبذلك فإنّ الكلمة في مجملها تعني عبد اليونان

محمة الكلام أو المحب للنطق؛ أي المهتم بقضايا الكلام. وقد عرف المفهوم لطوراً هاماً عبر التاريخ. لقد ظهرت أوّل مدرسة فيلولوجيّة في الإسكنديّة حلال لفرل لكني قبل الميلاد وكان هدف علماتها وضع الشّروح المساعدة على قرامة ومهم بصوص الإلياذة والأوديسة اللتين ألّفهما هوميروس سنة 800 قبل الميلاد ومن لمعروف أنّ اللّغة الإغريقيّة التي تُحبت بها هذه النّصوص أصبحت صعبة السال بتعورها عبر الزمن، كما أصبحت الوقائع والمعطيات المجترافيّة والتّاريخيّة والأربخيّة والتّاريخيّة والتّاريخيّة التي تعكيها الملحمتان تنطلّب شروحاً وتعبيرات لغويّة تسهّل هملية القراءة والعهم باعتبارها ذاكرة جماعية للشّعب الذي يتكلّمها (2).

وعندما دخلت أوروبا فترة النهضة أطلق لفظ «فيلولوجيا» على كلّ البحوث لتي أحاطت بالاهتمام اللّغتين الإعربةية واللّاتينية باعتبارهما أداة للاظلاع على الفكر الإغربةيّ—الرّومائيّ القديم. وقد أصبح مصطلح الفيلولوجيا منذ القرن النّاس عشر لميلادي مرادعاً للدّراسة النّقليّة للنصوص والمقارنة بينها للوقوف على خصائص النّص عند أديب معين، هذا هو المعنى الذي أراده اللّفويّ فريدريك روئف الحقة دراسة لغة النّصوص من أجل الوصول إلى غايات وأهداف أخرى.

وتوسّع الغربيّون في استعمال معهوم الميلولوجيا، فأصبح يعني عموماً الاعتمام بالإنتاج المكريّ لأمّة من الأمم والكشف عن معالم حصارتها القديمة في شقى لمظاهر المكريّة من أدب وفق ودين وعلاقات اجتماعيّة وعادات أخلاقيّة وشعائر من خلال اللّمة، ومع بداية القرن التاسع عشر، اتّسع العمل الميلولوجيّ منتقلاً من العباية بالتصوص وتحقيقها وشرحها ليشمل مجالات الأدب والتّاريخ ودراسة العادات والتّقاليد والأعراف القوميّة (ف) لتصبح بقلك الفيلولوجيا جزءاً سميناً في التّكوين العلميّ للباحثين في المعضارات والأديان والتّماقات القديمة وسدينة ولاسيما الألمانيّة منها.

 <sup>(2)</sup> انظر ما قلبا عن المرحلة التوفيقيّة في البات الثاني من هذا الكتاب، وتحديداً الغاية
 الفيلولوجة والمصادر المذكورة هناك.

 <sup>(3)</sup> ملكا إيتش، انجاهات البحث اللساني، مرجع سابق، ص38.

وما تحتويه من المعطيات المعنىية النيولوجيا تهثم أساساً بالبحث في التربيح الماضي للتصوص لتعالجها من حيث إنها وسيلة لمعرقة المعطيات و لحقائق الاجماعية والمجغرافية والتاريخية والأدبية التي تصاحبها. وتنظر العبلولوجيا إلى الصوص القديمة ودلك لتوثيقها توثيقاً علمياً بحثاً عن ضبط مصادرها ومكوناته المقومة وتعليل المعلومات التي تتضمنها وربطها بالمعبط العكري الدي ظهرت فيه. إن العيلولوجيا لا تهتم باللسان من حيث إنه منظومة من المستويات النعوية الفائمة في ذاتها، ولكنها تهتم بلغة التصوص لمعرقة المصامي التاريخية والأدبية وما تحتويه من المعطيات الحضارية المتصلة بالتصوص التي تنم معالجتها (العادات والتقاليد والثقافة/ الذين). والنشاط العبلولوجي يتناول كدلك قراءة النفوش والحمريات والكتابات القديمة. كما أن تحقيق المحطوطات ونشره نشراً جديداً يُعَدّ من صميم العمل الفيلولوجي

ويقسم بعص الدارسين(4) العبلولوجيا الحديثة إلى أربع مراحل هي:

الأولى: المرحلة الإيطالية وترغمها بترارك (5) تُوفّي (1374)، وتتميّز بأنّه مرحلة تقليد نامٌ للحياة الإفريقية والرومائية القديمة، ومحاولة الشير على نهجها في النّفكير واللّمة والفون، وهو ما يعسّر تقليدهم المطلق لشيشرون Состоп، وهو ما يعسّر تقليدهم المطلق لشيشرون وجه والتحلّي عن أدبيّات وهون الفرون الوسطى والتعلق بالأداب الرّومائية على وجه الحصوص، وقد تعبّرت هذه المرحلة بشر العديد من الأعمال الونائية والرّومائية بالمنعة اللّاثينية، فتم النّعرف إلى هيرودوت وفيرجيل وأفلاطون وأرسطو.

الثانية المرحلة الفرنسية وتقصف بالتوسع المعرفي أو الموسوعية Encyclopédique وتأثّرها بالمدرسة التّاريخيّة الألمائية. وقد بلغت المرحمة فقتها مع سكاليفر Joseph Scaliger (توهي سنة 1609) ومن روّادها هسري إيتياد H Estienne

Salomon Remach: Manuel de philologue classique, Paris, Hachette, 1880, (4) p ? 22

وفي هذا الكناب منابعة دقيقة وشاعلة للتُشاط الفيلولوجيّ منذ مشأته على يد عدماء الإسكندريّة في الفرد الثالث قبل المبلاد إلى العصر الحديث.

<sup>(5)</sup> مشر أعمال شيشرون.

الثالثة المرحلة الإنكليزيّة الهولنديّة وتعتدّ ما بين 1691-1790 ويعدّ النّقد من مميّراتها الحاصة. واستوت هذه المرحلة مع ربتشارد بنقلي R Benfley من مميّراتها الحاصة. واستوت هذه المرحلة مع ربتشارد بنقلي 1662 (1742-1662) وتمدد حتى بدايات الفيلولوجي الكبير وولف، وقد غلب على هذه المدرسة القامع الإنسى أكثر من أي شيء آحر.

الرابعة المرحلة الألمانية، وتعرف بالمدرسة التاريخية والمتدأت مع دروس ورلف في علم العهد القديم sciences de l'antiquité سنة 1783 لتبلغ دروتها العلمية العلب مع العهد القديم 1785–1785) و Tolinad Müller (1785–1867) August Boeckh وغيرهما من كبار العيلولوجيّين الألمان. ومع ذلك فإنّ الجالب السّلبي في العيلولوجيّا الألمانية هو العمامها الدّائم في التّنقيب عن التّفاصيل والجزيّات.

وكان اللّغوي الألمانيّ شلايشر واحداً من أبرز الدين أكّدوا ضرورة النمبيز بين لبحث في اللّغة من أجل دانها وأسماه علم الحمجرة La glotteque والبحث في اللّغة من أجل دانها وأسماه علم الحمجرة بن أجل غايات أخرى وهو مجال العيلولوجيا. فالعيلولوجيا بالنسبة إليه دمجان تاريحيّ، مهمتها تحديد الحياة الرّوحيّة للشعوب أو المجموعات الإثنية التي لعبت دوراً هاماً وترجمتها إلياء (6).

وعموماً، فإنّ الفيلولوجيا تدرس اللّعة باعتبارها وسيلة إلى فايات أحرى من أدب، وفنّ، وتاريح، وحضارة. يقول دو سوسير (1857–1913) معرّفاً منهجيّة العبلولوجيا وحدودها: إنّ اللّسان ليس الموضوع الوحيد للعبلولوجيا التي تريد قبل كل شيء أن تحدّد النّعل وتؤوّله وتعلّق عليه، إنّ هذه اللّواسة تدفع بالهيلولوجيا إلى أن تهتم أيضاً بالثّاريخ الأدبيّ وبالأخلاق والعادات والمؤسّسات الاحتداميّة إلى، وحيثما تكون هناك الفيلولوجيا فإنها تستعمل منهجها الخاص بها وهو لنقد، وإذا ما هالجت قضايا لسائية، فلكي تقارن بين نصوص تشمي إلى عصور محتلفة، ولنحدد اللّعة الخاصة مكل كاتب أو لمعرفة وشرح الكنانات والهوائي المكتوبة في لغة قديمة أو خامصة ".

(6)

(7)

Schleicher. Die Deutsche sprache, 1860.

وبنجد ترجمه فرنسة لنعض بصوص هذا الكتاب في

André Jacob: Genèse de la pensee linguistique, p. 120 et suivantes.

F de Sanssure: Cours de linguistique génerale, p. 13/14.

- ويمكن تلخيص خصائص المنهج الغيلولوجي بالقياس إلى اللسائيات فيما يني
- إنّ موضوع الفيلولوجيا هو النّص اللّغويّ المكتوب، من حيث هو معطيات تتطلّب توصيحاً وتفسيرات تاريخيّة واجتماعيّة وحضاريّة ولعويّة وعيره، وذلك البيان تكوين فكرة النّصّ ومصادره وكيفيّة العرض<sup>(a)</sup>.
- موضوع الفيلولوجيا هو اللّغة باعتبارها وسيلة إلى غايات أحرى ليست
  بالفسّرورة غاية لغويّة محضة، فليست البنيات اللّسائية في ذاته هي
  المقصودة بالتّحليل، وإنّما المضامين التّاريخيّة التي تحملها. أمّا اللّسائيّات
  فتدرس اللّسان في ذاته ومن أجل ذاته(٥).
- تهتم الفيلولوجيا باللسان المكتوب الذي غالباً ما يكون نساناً ميتاً، بينما تهتم اللسائيات بالألسنة الحية (أي التي تستعمل في الحياة اليومية).
- تفتقر الفيلولوجيا إلى طابع النّقنين والصياغة الشكلية Formalisation
   للقوانين، على عكس اللّسانيّات التي تسعى إلى التّقنين والتّقعيد الضوريّ.
- المغاربة الفيلولوجية لا تتعدّى في الغالب إطار الكذمة الواحدة من حيث اشتقاقها وتطورها أو معرفة أصلها أو علاقتها بكلمات تنتمي إلى ألسنة أخرى سابقة عليها أو لاحفة أو موجودة معها في الحقبة التّاريخيّة نفسها من قصيلتها اللّغويّة أو من دون قرابة بها. أمّا اللّسائيّات فتنظر الى اللّسان باهتباره بنية مترابطة فيما بينها.

#### 3. بين النّسانيّات وفقه لللّخة

إذّ اللّسانيّات ليست هي الدّراسات السستاة ابغقه اللّغة؛ الذي هو مصطلح عربيّ صرف. وقد استعمل مصطلح فقه اللّغة الأول موة عند أبي الحسين أحمد بى فارس 395هـ وذلك في كتابه (10) الصاحبي في فقه اللّغة وسنن العرب هي كلامها.

 <sup>(8)</sup> محمود عهمي حجازي علم اللّغة بين التّراث والمناهج، الهيئة المصرية العامة لمناليف والنشر، القاهرة، 1970، (المكتبة الثّمافيّة عدد 249)، ص6-7.

F De Saussure: Cours de linguistique générale, p. 317 (9)

أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية، تحقيق السيد أحمد صفر،
 التناعرة، 1970.

مي هذا الكتاب درس ابن فارس مسائل لغوية كثيرة منها ما يتعلّق بالنّحو والصرف ومنها ما يتعلّق بالبلاغة والشّعر والعروض والنّقد الأدبي وهي أمور كانت معروفة في مجملها لذى كثير من العلماء العرب بشهادة ابن فارس نعسه الذي بقول في مقدمة كتابه: قوالذي جمعناه في مؤلّفنا مفرق في أصاف العلماء المتقدمين رضي الله عنهم وإنّما لنا فيه اختصار مبدوط أو بسط مختصر أو شرح مشكل أو جمع مغرق (1).

و ستعمل المصطلح نفسه بعد ابن قارس أبو منصور الثماليّ تـ 420 في كتبه فقه اللّغة وسر العربيّة. وهو أخذ واضح عن ابن قارس، وكتاب الثمالييّ شبيه بمعجم جمع فيه صاحبه الألفاظ التي تدل على أشياء تشمي إلى الحقل الدّلائيّ نفسه (الأنفاظ الدّالة على اللباس/أصوات الخيل/أعمار الإنسان. . . إلخ).

يؤنّف على عبد الراحد وافي كتابين حديثين في اللّغة يطلق على أحدهما اعلم اللّغة؛ وكان يودّ لو يستعمل عبارة افقه اللّغة، من دون أن يقيم أيّ نمييز مهجيّ أو مطريّ بينهما، كلّ ما في الأمر من اختلاف بالنسبة إليه هو أن اعلم اللّعة؛ عامّ وفقه اللّغة خاص بالبّحث اللّغويّ العربيّ، يقول وافي: اوقد كما نودّ أن سمي كتابنا هذا باسم افقه اللّغة لولا أنّ هذا الاسم قد خصص معلوله في

<sup>(11) -</sup> المرجع السابق، ص3.

الاستعمال المألوف، فأصبح لا يفهم منه إلا البحوث المتعلّقة مفقه النّعة العربية وحدها. إنّ التسميتين تصلحان معاً وليس هناك ما يفرق بينهما في عرف على عد الواحد وافي إلا ما هو مألوف في استعمال هذا المصطلح أو ذاك لكن عنى أن أماس منهجيّ يقوم هذا المألوف؟ وبالنسبة إلى من؟ هل يكفي أن بعود إلى الممنى المعجمي لكلمتيّ علم وفقه لنقول نقلاً عن ابن عارس كما فعل وافي ابن كل علم هو فقه ثم تختار المصطلح؟

على النهج نفسه سار صاحب دراسات في فقه اللّغة، حيث درس أموراً تعلق في مجملها باللّغة العربيّة من دون تميير بين علم اللّغة وفقه اللّغة، لأن من العسير في نظره تحديد الفروق الدقيقة بينهما قدى طائعة من العلماء في لشرق والمغرب قديماً وحديثاً وقد سمح هذا التداخل بإطلاق التسميتين. هل تتداخل فعلاً بحوث علم اللّغة وفقه اللّمة لدرجة عدم التميير بينهما؟ من هم العدماء في الشرق والغرب اللّين يمكن اعتبارهم نموذجاً علميّاً في عدم التمييز بين هذين المغمين؟ إنّ كتابات بعص اللّغويّس على الأقل، في الغرب تدخض هذه الرّعم.

علّل صبحي الصالح اختياره لعبارة فقه اللّغة قائلاً: «إذا معى التمست الفرق بين هدين الضربين من الدراسة اللّعويّة من خلال التّسميتين المحتلفتين اللتيس اللتيس تطلقان عليها وجدناها تافهة لا وزن لهاة. هل يكون العرق بين دراسة اللّغة في ذاتها ومن أجل داتها وهو هدف علم اللّعة، وبين دراسة اللّغة باعتبارها وسيدة لغايات أحرى وهو هدف فقه اللّعة، فرقاً تافهاً لا ورن له؟ ذلك ما نعلم عكسه في أشهات الدّراسات اللّسانيّة الحديثة. ولأسباب دلاليّة كما عبد وافي بعطس صبحي المسالح التسمية القديمة، لأن كل علم للشيء هو فقه مقترحاً الاقتداء باحتباره، يقول "إنه ليحلو لنا أن نقترح على الباحثين المعاصرين أن لا يستبدلو بهذه السمية القديمة شبئاً وأن يعشموها على جميع البحوث اللّمويّة لأن كل عدم نقيء السمية القديمة شبئاً وأن يعشموها على جميع البحوث اللّمويّة لأن كل عدم نشيء فهو فقه، فما أجدر هذه الدّراسات جميعها أن تسمى فقهاً، فهل نكول مسألة وضع المصطلح مسألة تذوق ذاتي فحسب؟ (12). وتحن لا منكر ما يقوله الدارسون العرب المحدثون بأنّ عبارة فقه اللّغة هي عبارة ظهرت وسئات في الدارسون العرب المحدثون بأنّ عبارة فقه اللّغة هي عبارة ظهرت وسئات في الدارسون العرب المحدثون بأنّ عبارة فقه اللّغة هي عبارة ظهرت وسئات في

 <sup>(12)</sup> انظر كتابا: اللّسائيّات في الثقافة العربيّة حفرمات النشأة والتكوين؛ مكبة المدارس.
 الدار البيضاء، 2006.

أحصان المترس المتعوي العربي، سواء استعملت النسمية بكثرة أو نقلة عند النمويس انعرب القدماء ولسنا كنلك ضد استعمال عبارة افقه اللّمة للحلبث عن لقصابا اللّغوية التي عالجها اللّغويّون العرب القدماء في بعض مناحثهم المتعلّقة بجواب محدّدة من اللّغة العربيّة، لكنّ الذي لا يمكن قبوله النّة وهذا من أجل تتلقّة الاصطلاحيّة والمفهوميّة اللّازمة في كلّ معرفة موضوعيّة، هو أن يعابل مصعلح فقه اللّمة العربيّ الشأة بمعطلخيّ فيلولوجيا أو علم اللّمة كما تم تداولهما في الأدبيّات اللّعويّة الغربيّة الحديثة.

## 4. بين اللّسانيّات والنّحو

البحو من أقدم الممارسات التي تشاول اللّغة بالدّراسة والتّحليل، وهو في نعريف بسيط وضع القواعد التي يستعملها المتكلم في لعة معيّة، ومن هنا فون اسّحو كالنّسانيّات يدرس بية اللّسان واضعاً القراعد التي يسير عليها، مع تباينهما في الأهداب والوسائل المتبّعة في تحليل اللسان، وبود الوقوف عند هذا الاختلاب نظراً إلى ما يثيره التداخل بين النّحو والنّسانيّات من التباس وغموض حتى لدى الفئة المتنورّة من الغرّاء المرب الدين درسوا النّحو وفقه اللّغة في برامجنا الجامعيّة، ولم يدرس عدد كبير منهم ما أصبح شائعاً تحت تسمية النسانيّات أو علم اللّعة، قما هو النّحو؟ وما أوجه الالتعلاف والاختلاف بينه وبين النّسانيّات وما درجة التداخل بينهما؟

ينكس النّحو في كلّ النقافات ومند أقدم المهود بدراسة البنيات المُغويّة لوضع القواعد القادرة على تمبيز الأقوال (التّراكيب) السّليمة من الأقوال (نرّ كيب) فالحاطئة أو فالفاسدة، على مكس اللّسانيّات يتميّز النّحو مأنه مقاربة معبريّة أو ممارسة معباريّة من حيث إنّه لا يهتم بما هو كانن في لسان ما، وإنّما يهم مما يبعي أن يكون عليه هذا اللّسان من حسن التركيب وضبط القواعد كنانة و مسعم لا معبارة أوضح النحوي لا يهتم باللسان كواقع، وإنما باللسان مسموذح/ المثال أو المعبار المعبار المواعد الذي يراد له أن يسود ويستمرّ، إد يسعى النحوي بالذرجة الأولى إلى وضع القواعد الضحيحة التي يسير عليها اللّسان عير منايق على ما يراه أو يعتقد من وجهة نظر غيره أنه عير صحيح أو غير مطابق منفواعد.

أما اللّسانيّات فهي بالأساس رؤية وصفيّة أو / وتعسيرية لمسطّواهر اللّعويّة المعدوسة من دون إصدار الأحكام القيميّة. إنّ اللّسانيّات تتناول ما يقال عملاً، ولا تهتم بما يجب أن يقال كما يقمل النّحو. من هنا نفهم ما يرد في الدّراسات النّحويّة القديمة في الشرق كما في الغرب، من هبارات تمكس نوعاً من الرّقبة اللّعريّة على المستعمل أو المتعلّم، مثل. لا يجوز / لا ينبغي / يستحس/ بجب/ قول ضعيف/ قول مهمل/ قول متروك). لكن من يقرّر القاعدة العاقمة وكيف يمكس صبطها في عياب تعطية شاملة للواقع اللّعويّ؟ تلك إحدى معضلات الأنحاء قديماً وحديثاً.

هذه العابة المعيارية ملازمة للنّحو بالمعنى التقليديّ في النّقافة العربية كما في العرب، كان النّحو يعرف على أنه فن أو صناعة الكتابة والكلام الجيّدين، العرب، كان النّحو يعرف على أنه فن أو صناعة الكتابة والكلام الجيّدين، النه متأصلة في اللّغة أو أنه مجموعة من القواعد التي بحد ذاتها تكوّن اللّغة، النّحو يدرس فنّ التّراصل النّاجح وفنّ الكلام بطريقة نعيّر فيها عن الفكر بشكل كامن وراضح عن طريق صبغ النّعبير التي مختارها، لمقلك فإنّ النّحو دراسة فعاليّة معيّد، وليس دراسة سق معيّن من القواعد أو المفردات أو (الجمل) ويكمن في توضيح وتسويغ مبادئ الأداء النّاجح أو الفهم العنجيح لئلك الفعائية الله الفعائية القال.

أمّا اللّسائيّات عنف صد حدود الوصف والتفسير، تعاين وتلاحظ ثمّ تصف ما هو كائل من بيات لعويّة، محاولة إيجاد التفسير العامّ للتّراكيب النّحويّة وغير النّحويّة Grammaticale/agrammaticale على الشواء.

## 5. تعريف اللَّسانيَّات

## 1.5. ضوض حيارة احلم اللُّغة»

نعتمد أنَّ عبارة اعلم اللَّمة المُعقة Science du langage ملتسبة وغير دمعة دلك أنها تسمية تشمل ليس اللَّسانيَّات فقط، وإنما كلَّ العلوم التي تنباول اللَّعة

<sup>(13)</sup> روي هاريس وتوليت جي تبار أعلام الفكر اللموي (التقليد العربي من صفراط إلى صوصير)، ترجمة أحمد شاكر الكلابي، ج1، دار الكبات الجليد المتحلة، بيروت، 2004، ص153-154.

te langage من بعيد أو قريب. لقد قلنا سابقاً بأنّ اللّغة بمعناها العامّ ليست من ختصاص اللّسانيّات وحدها، وإنّما هي مجال مباحث أخرى، ألا تستحقّ هذه لمجالات لقب العلم اللّمة؟ ألا تدرس الفيزياء أصوات اللّغة دراسة علميّة؟ والأمر يصدق على علم النّفس والمنطق والرّياضيّات. فهذه المجالات المعرفيّة ندرس اللّغة أيصاً دراسة علميّة وبالتّالي، فإنّ نسمية العلم اللّغة تنطق عليها بصرف السّطر عن موضوعها. صحيح أنّ هذه العلوم تختلف عن اللّسانيّات من حيث الفاية والأهداف التي تسعى إليها هذه الاختصاصات. وهي رأينا أنّ أساس الحلط والغموض هو التّعريف العامّ الذي يُعطى للسانيّات: اللّسانيّات هي الدّراسة العلميّة المُعنة.

لكي نقترب أكثر من هذه اللّسانيّات نطرح السؤال النالي. ما اللّسانيّات؟ ومن الطّبيعيّ أنّ أيّ إجابة تقتصي أرصيّة نظريّة وفكريّة يبطلق منها ويفسّر في ضوئها العمل اللّسانيّ سواء في صورته العربيّة أم في صورته العامّة، وقد أشرنا في الفقرات السّابقة من هذا الفصل إلى الخلط المعهوميّ الذي تكشف عنه كثير من لكتابات اللّسانيّة العربيّة المعليثة (١٩٠) فيما يتعلق بتحديد بعض أبسط المقاهيم الأوّليّة و لجوهريّة مثل العلم اللّغة؛ وقعقه اللّغة؛ وقالنّحو، وقالفيلولوجيا، لباشر موضوع اللّسانيّات من خلال تحديد مجالها.

بمكن القول بأنّ ما يميّر اللّمانيّات هو هلميّتها وموضوعيّتها. فأين تتجلّى هذه لعلميّة وهذه الموضوعيّة؟ تنطلّب الملميّة بصفة عائة وجود قواهد وأصول محددة لنتّعامل مع الظّراهر المتمثّلة هنا في اللّغة. مثل هذه الأصول موجودة فعلاً في مجال اللّمانيّات، وهي في مجملها ما قدمته مختلف المدارس اللّمانيّة المحديثة والمعاصرة من بنبويّة وتوليديّة ووظيفيّة، بعضها تمّ تجاوزه؛ وبعضها ما يراب قائماً حوله إحماع؛ وبعضها فيه نقاش محسب الوجهة التي يشتّاها الدّارسود.

اللّسانيّات دراسة علميّة للّغة، ما في دلك شك، وهذا هو المنطلق، على أنّ اللّعة المقصودة هما ليس لها أي علاقه بالمفهوم الحشيّ أو الواقعيّ للّعة؛ أي اللّمة كأصوات نسمعها ونتعرف إليها. اللّسانيّات منذ دو سوسير تقسم ما يعرف

 <sup>(14)</sup> ثمريد من التعاصيل انظر كتابنا اللّبانيّات في الثقافة العربيّة الحديثة، الدار البيصاء،
 2006

بالظّاهرة اللّفويّة إلى ثلاثة مستويات: اللّغة واللّسان والكلام (15) أو ما يسمّيه تشومسكي القفرة والإنجاز. موضوع اللّسانيّات ليس هو اللّمة بمعناها العامّ؛ أي الملكه اللّمويّة أو القدرة على اللغو بغض النّظر عن العرق والجس والمحتمع وهو ما يسمّيه الفرسيون بعد دو سوسير Le langage وإنّما اللسان المساب الانسق من القواعد المجرّدة، العامّة المشتركة بين المتكلّمين داحل محتمع لعوي محدّد. والتعامل مع اللّسان من منظور اللّسانيّات الحديثة محكوم بعاية محدّدة هي قدراسة اللّسان في قاته ومن أجل قاته، وهي القولة الشهيرة لدو سوسير (16)، التي كانت وراء استقلالية اللّسانيّات كعلم قائم في ذاته له إطاره وموضوهه وأدرائه الإجرائيّة والمسهجيّة المنسيّرة من غيرها من المجالات التي كانت مندمجة معها أو الفريبة منها كالبّحو والبلاغة وتحليل النّصوص والعبلولوجيا وغيرها من الممارسات اللّغويّة أو العلوم الإسابيّة والاجتماعيّة التي تشاول بدورها قضايا المُعارسات اللّغويّة أو العلوم الإسابيّة والاجتماعيّة التي تشاول بدورها قضايا المُعارسات اللّغويّة أو العلوم الإسابيّة والاجتماعيّة التي تشاول بدورها قضايا المُعارسات اللّغويّة أو العلوم الإسابيّة والاجتماعيّة التي تشاول بدورها قضايا المُعارسات اللّغويّة أو العلوم الإسابيّة والاجتماعيّة التي تشاول بدورها قضايا المُعارسات اللّغويّة أو العلوم الإسابيّة والاجتماعيّة التي تشاول بدورها قضايا المُعارسات اللّغويّة أو العلوم الإسابيّة والاجتماعيّة التي تشاول بدورها قضايا

## 2.5. السِمَات المميّزة للعمارسة العلميّة(17)

الإجابة عن الأسئلة السّالعة وغيرها تقودنا إلى الدّخول في مجال العلم وخصائص النّشاط العلميّ الصّحيح كما يمارس اليوم في كلّ العلوم. لكنّ أولى العقبات تكمن في أنّه من الصّعب على أيّ كان أن يقدّم تعريفاً عامّ وسُملاً للعلم، ومن العريب أنّه في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن الإنجازات العلميّ الطبيّة الطبيّة منها والتطبيقيّة، وعن ماهج البحث العلميّ ومعايير التّفكير لعدميّ وعن أسس العلم وما إلى ذلك من العبارات، لا نعثر على تحديد واضح لعدم فهذا الأمر جعل بعضهم يقول إنّ العلم مفهوم مهمه (١٤٥).

وقد يستعنى هن التعريف المباشر للعلم لتعديم جوابه الإستيمولوجيّة أو أسلوبه أو مهجه أو خطواته أو منهجيّة البحث العلميّ وهي كلّها عبار ت تُحيل

<sup>(15)</sup> انظر العصل المصلَّق بالحديث عن هذه المستويات الثلاثة من الطَّاهرة اللَّموية

F de Saussure: Cours de linguistique génerale, p. 317. (16)

 <sup>(17)</sup> انظر معافيتا: في طبيعه اللّسانيّات العامة أوليات منهجه، مجلة فكر وظهر، عدد 96.
 ادار/مارس، 2008

<sup>(18) -</sup> بلاديمير كوركانوف، البحث العلمي، ص41، دار الحلاقة، يرزت، د.م.د

في مجملها على المعنى نفسه. وقد يعرف العلم بغاياته وأهدافه. يقول كارل بوبر (1902 1994) قليس في دهني صورة للعلم باعتباره ظاهرة بيولوجية أو كأداة للملاءمة أو كسمهج غير مباشر للإنتاج ولكتي أفكر في جواسه الإستيمولوجية (20). ويقول آخر: قاته (الملم) في آن واحد موقف تجاه الطبيعة وجملة من المعارف وأسلوب تفسير وعمل (20). وقد بحدد أسلوب العلم في كونه الملاحظة صبورة ومراجعات متكرّرة ومناقشة معتوجة (21) ويدهب بعض لابستيمولوجيين إلى أنه من العبث اختصار العلم في منهج واحد أو في قواعد معينة بسيطة نظراً إلى التاريخ المعمقد للعلم نفسه. إنّ مقارية في هذا الاتجاه نبشط معينة بسيطة نظراً إلى التاريخ المعمقد للعلم نفسه. إنّ مقارية في هذا الاتجاه نبشط ذلك، فإنّ هذه التحديدات والمواقف المتنوعة تؤكّد فعلاً وجود شيء اسمه المدم، وأنّ هذاك اتفاقاً يكاد يكون عاماً حول ما يمكن وصفه بأنّه علميّ وما ليس كدلك، فإنّ بإمكانا تحديد السمات الممبرة التي يمكن بموجبها أن نصف ليس كدلك، فإنّ بإمكانا تحديد السمات الممبرة التي يمكن بموجبها أن نصف تصوراً ما أو أذكاراً معينة بأنها علمية وقائلة لأن نوضع في صنف العلم (23).

قما المقصود بالعلميَّة عندما يتعلَّق الأمر بوصف ممارسة أو نشاط ما؟

للعلمية دلائتان: العلمية معناها العام وتتمثل هنا في مجال اللمانيات في كون اللّغة (الشّاهرة العامّة) ودراسة الألسن بصفة خاصة تستحق أن تكون موضوع اهتمام العلماء وأنّ مجموعة منسّفة من الأحداث والنّظريّات أقيمت حولها. أمّا المعنى الضّبيّن والحاص للعلميّة، عيشير إلى الموقف الذي يتباء اللّسائيون حاليّاً إداء موضوعاتهم، وهو ما يمكن أن يكون إحدى أهم سمات اللّسائيّات في القرن لعشرين ومعنى القرل بأنّ اللّسائيّات علم بالمعنى الضّيّق، أنها تعالج موضوعاً

K Popper Logune de la décounerte scientifique, Paris, Payot, 1973, p. 284. (19)
عظر ترجمة هذا الكتاب في سلسله عالم المعرقة ــ رهناك ترجمة أخرى منطق الكشف
العلمي، ترجمه ماهر عبد الغادر محمد تدار، عار التهمية العربية، بيروت، 1976.

<sup>(20) -</sup> كوركانوف، البحث العلمي، مرجع سابق، ص41.

<sup>(21)</sup> المرجم النابق، ص80-18.

F Feyerabend: Contre la methode, Paris, Send, 1981, p. 15. (22)

S. Toulmin: L'explication scientifique, p. 15. (23)

روعياً (اللّغة المكتوبة واللّغة المنطوقة)، وأنّها تستعمل إجراءات يمكن توصيلها ووصفها بكيفيّة نسقيّة وقابلة للتبرير بالنّسبة إلى المبادئ التي تعلمها، إنّ هدف اللّسانيّات في الأساس هو تحليل المواذ والوقوف عليها وربطها إذا أمكن بالقواعد والاظراد المتوع واللامتناهي للظّواهر.

وتقوم العلمية على ثلاث قواعد هي:

- الشَّمُولَيَّة exhaustivité أي المعالجة المناسبة لكل الموادَّ الملائمة.
- التماسك coberence أي غياب التناقض بين محتلف مكرنات التحديل في مجموعه
- الاقتصاد Economie إنّ الصّيافة المحتصرة أو التّحليل الدي يتضمّن حدًا أقصى من المفردات يكون أعضل من نظيره العطوّل أو المرقب (24).

هموماً نقول عن ممارسة فكريّة بأنّها علميّة إذا كانت وصفاً منسّقاً يعتمد على ملاحظات يمكن النّحقّق منها موضوعيّاً في إطار نظريّة عامّة ملائمة للمعطيات المبسوطة على البحث،

بالرَّغم من أن الإطار التَّاريعيُّ الذي ظهرت فيه اللَّسانيَّات منذ بداية القرن انعشرين، ثم نمت وتطوّرت إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم من تقدّم نظريًّ ومنهجي، مرتبط أساساً بينية ثقافية غربيّة معرفيًا وسياسيًّا واجتماعيًّا، بإمكان أن ننظر إلى اللِّسانيَّات من زاويتين مختلفتين مبدئيًا ولكنهما في العمق متكاملان:

أولاً: الزَّارية العامَّة باعتبار اللَّسانيَّات نظريَّة ذات طابع علميَّ عام كما هو الشأن في العلوم الأخرى، وبالتَّالي لها من العبادئ العامَّة التي يمكن تطبيقها على الألسن الطبيعيَّة بصرف النظر من طبيعة الاختلافات العاصلة في بنياته أو المعظاهر المتعلَّقة بكل لسان على حدة. وقد درج على تسمية هذه الزَّاوية باللَّسانيَّة أو ما يصطلح عليه التُوليديّون بالتَّظريَّة اللَّسانيَّة العامَّة أو التَحو الكَلْيُّنُ.

R H Robins. Linguistique générale, une introduction, Paris, Armand Colin, (24) 1973.1964, p. 20-21.

<sup>(25)</sup> انظر أعمال تشومسكي الأخيرة، حت يرد الحليث بإسهاب عن معهوم النحو الكذّي

ثانياً: الزّاوية الحاصة، وهي الجانب المتعلّق بلسانيّات خاصة في تناولها للسان محدّد كالعربيّة أو الفرنسيّة أو الإنكليزيّة أو غيرها. «إنّ الزّاوية الحاصة محدل لاحتدر المبادئ العامّة وميدان لتقدير مدى فعالية ما تقترحه الرّاوية العامّة من قواعد ومبادئ كلّيّة في إطار التّطبيق على بنيات لسان محدّد أي ما يُسمّى بالنّحو الخاصّ (26).

والواقع أنه لا يمكن دائماً الفصل بين البُعْليَن العامِّ والخاصِّ، إنهما في حقيقة الأمر وجهال لعملة واحلة، وبينهما من العلاقة المتبادلة ما لا يمكل مكاره أو تجاهله. غير أنه يتعين من جهة ثانية حدم الحلط بينهما لما لفصلهما مبدئياً من أبعاد نظرية هامة في تطوّر كلا البُعدين. وتفكيك اللسانيّات إلى زاويتين أو بعدين نيس إلا توضيحاً للجوانب الموضوعيّة التي يمكل أن يتسم بها العمل النسانيّ في تحليله للغة، سواء باعتبارها ظاهرة إنسانيّة هامّة أو حلى مستوى وصف تفسير ظواهر محدّدة في لسان معين كالعربيّة أو العرنسيّة أو الإنكليزيّة.

لقد أقد تشومسكي العلاقة الجدلية بين الزّاويتين مبيّناً كيف أنّ التّصورات والمبادئ العامّة والأدوات المفهوميّة يجب أن تُوضع باستغلال تامّ وكلّي عن اللّسان الخاصّ الذي نقعّد له، إلّا أنّ هدا لا يعني أنّ النظريّة العامّة لا علاقة لها اللّسان الخاصّ. إنّها تحدّد طبيعة وصورة وهدف الجهاز النّحويّ الذي سيتكنّل بدراسة صوبيّات وصوفيّات وتركيب ودلالة الألسن الطبيعيّة في إطار نحو معيّن. وكما أنّ النظريّة العامّة ليست قارّة، فإنّ النّحو الخاصّ المقترح لمواسة لسان معيّن أو ظواهر جزيّة منه ليس ثابتاً. إنهما خاضمان للتعديل المستمر عن طريق النّحليل الدائم للظواهر اللّسانيّة الخاصة بلسان معيّن، وهن طريق التجاوز الدّائيّ للنظريّة العامة نعسها. وهكذا كلما ظهرت وقاتع جليدة سواء في مستوى النّظريّة أر في مستوى النّطو المخاصّ وجب أخذ ذلك بعين الاعتبار، مما يستدعي في استهاية ضرورة إعادة النّظر والمراجعة بغية التّحيين والتّعميق واستخلاص النّتاتج النّظريّة والمنهجيّة.

وتمكن العلاقة بين العام والخاص بالشكل المتلازم والمترابط من الوصول

إلى وضع نظريّة أكثر فعاليّة وجدوى من حيث إنّها ستكون أكثر شموليّة في معالجة نيات لغويّة تأخذ في الاعتبار معطيات الألسن الطّبيعيّة كمّاً وكيفًا.

هذا التُصوّر للعمل اللّسانيّ ولطبيعة اللّسانيّات نجده عند أكثر من باحث لساسي حديث. لقد عرّف مثلاً بنفيتيست اللّسانيّات بأنّها دراحة اللّحة والألّس، يقول الآل للّسانيّات موضوعاً مزدوجاً. إنّها علم باللّغة Langage وعلم بالألسن Langues).

وفي الاتجاه نفسه بين مانعريد ببيرفيتش Manfred Berwiech أن للسابت وجهين، دراسة ألس حاصة ومحددة وهي ما يسقيه اللسابيّات الحاصة ودراسة لاظرادات العامّة وهي ما يسميه اللسابيّات العامّة. كما يؤكد ببيرفيتش علاقة التكامل بين اللسانيّات العامّة واللسانيّات الخاصة. يقول «إنّ هذه الاظرادت العامّة لا يمكن اكتشافها إلا بدراسة الألسن الخاصة كما أنه لا يمكن تحليل الألسن الخاصة كما أنه لا يمكن تحليل الألسن الخاصة إلا إذا كان منطلقنا على الأقل في شكل فروض بعض الاظرادات العامّة العامّة الدوض بعض

إنَّ تحديد طبيعة البحث كما بتجلَّى من خلال ما سبق على سبيل التّعثيل لا المعصر، يوضح أنَّ هذا التحديد يعدّ من الأوليّات المنهجيّة في تناول القضايا اللّعويّة علميّاً. وعلى أساس هذه التعريمات يمكن القول بأنَّ هناك تصوّرين في تحديد مجال البحث اللسائي.

أولاً اللّسائيات الواقعية التي ترى أنّ مجال البحث اللّسائي يجب أن لا يتعدى إطار وصف الألسن الخاصة، وبالتّالي قإن اللّسائيات هي در سه اللّسان الواحد على مستوى البيات الصّوتيّة والصّرفيّة والتُركيبيّة والدّلاليّة نجد هدا النّصور لمجال اللّسائيّات عند جلّ اللّسائيّين النيوييّن (الوظيميّة-التّوريميّة...) وهو تصوّر واقعيّ-تجريين عصيفي لا يتعدى إطار اللّسان الواحد.

ثانياً: اللَّسانيَّات الكلِّيَّة (أو الفرضيَّة) وهي التي تنطلق من دراسة حصائص

E Benven ste *Problèmes de linguistique générale*, tourc 1, Paris, Gallimard. (27) 1966, p. 19

تعمل دار الكتاب الجديد المتحدة، على ترجمة هذا العمل وبعله إلى اللعه العربة M Bierwiech: Modern Linguistics, Phiis, Monton, Lahague, 1954. (28)

الله السرية كملكة عامة لتصل إلى الألسن الخاصة. ويعتمد هذا النوع من اللهائية على مجموعة من المرصيّات Hypothèses العامّة التي يسعى إلى محيصها. إنّ النّسان في هذا التّصوّر لمجال النّسانيّ سنى من القواعد والمنادئ العمّة، ونيس نسقاً من الملاقات، ومن هنا فإنّ دور النّسانيّات هو وصع قواعد محريّة ممثلة ومطاعة لتلك التي يملك الغرد المتكلّم مع إيجاد بظريّة شاملة لما يعرف في رحار العقلابيّة عموماً ونظريّة النّحو التّوليديّ بصفة حاصة بالكنّبات للمؤيّة، أي الخصائص الماذيّة والصّوريّة المشتركة بين جميع الألسن مهما حدمت)، نجد هذا التصور العرضيّ عند النّسانيّ الدانماركي لويس هيلمسليف وهو النّصرّر المائد الآن في معظم الدّراسات النّسانيّة العالميّة العالميّة (1928) وهو النّصرّر السّائد الآن في معظم الدّراسات النّسانيّة العالميّة العالميّة (29)...

و لراقع أنّ هذه التمريمات تظلّ عموماً خاصة بالنّسبة إلى المبتدئ، لدلك مونّ أهمّ شيء يمكن أن يعرّف لنا اللّسانيّات ويحدّد موضوعها ومنهجها هو ممارسة للسانيّات نفسها وقراءة الأعمال التي تنجز في إطارها صحيح أنّ هناك بعض القواعد العامّة والمبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في كلّ بحث يريد لنفسه صِفّة «النّسانيّة» أو طابع العلميّة، غير أنّ هذه المبادئ ليست قواعد منهجيّة بقدر ما هي «إذالة» لبعض «الأوهام» أو «المعرفة الخاطئة» حول أمور تتعلق باللّغة وطبيعتها وعلاقة المتعلّم بقواعد لغته، ومن هذه المبادئ:

إنَّ عالم النِّسانيَّات ليس هو الذي يتكلَّم أكبر عدد من الألسن الأجبيّة،
 وبالتالي يبعى التمييز بين الباحث اللَّساني ومتعدّد الألسن Polyglotics

- ليس هناك تمييز أو مفاضلة بين السان، والسان، فجميع الألسن مسارية أمام البحث العلميّ. أما أفضليّة لسان على لسان، وأهميّته ومساهمته في المحصارة الإنسانيّة العالميّة، أو الخاصة بحضارة محدّدة، فهذا ليس من شأن المسانيّة ولا الحصارية للسان ما (تراث/ثقافة) لها قيمتها المرجعية، لكن للسن الأمر كذلك بالنسبة إلى اللّسانيّ linguste الذي ينظر إلى الألس باعتبارها مساب صوريّة إلى اللّسانيّة عالج كل الألسن باعتبارها أنساقاً للتّواصل، ومن

<sup>(29)</sup> أمريد من التعاصيل حول علمية اللّمانيّات يمكن الرّجوع إلى دراستا في طبيعة اللّمانيّات العامّة. أوليات منهجية، مجلة فكر ونقد عدد 96، آذار/مارس، 2008، الرباط.

ها فإن اللّوارج، أو اللّهجات هي فعلاً ألمنة بالمعنى العلميّ، ونستحقّ من العناية والدرس ما يستحقّه اللّسان الوطئيّ أو الرّسميّ.

- يُشترط في الباحث أن بكون موضوعياً (وإن لم تكن هناك موصوعية مطافة) كما هو الشأن في سائر المجالات العلمية الأخرى. فالذّائية أو التعصب لهذا اللّسان أو ذاك لا ينخدم البحث العلميّ. ومن هما يرفض الفول بتمايز الألس من حيث إنها ببيات مجرّدة وتميز الواحد عن الآخر؛ من حيث السّهولة أو الضعوبة. وجميع الألسن صعبة في الوقت تعسه.

- اللسائيّات ليست ممارسة لفويّة معياريّة، ليس اللّسائيّ مجمعاً لعويّاً أو نجويًا أو نجويًا أو نجويًا أو نجويًا أو نجويًا يقوم بدور اللّركي، يأمر بهذا الاستعمال اللّفويّ أو ينهى هنه، فليس للّساني سُلطة على اللّسان أيّاً كانت طبيعة هذه السّلطة، إنْ دور اللّساني هو الوصف أو/ والتّسير من دون إبداء الرّأي من النّاحية المعياريّة،

## 3.5. أيُّ دور للسانيات في تدريس النَّحو واللَّغة؟

ما من شك في أنّ معرفت بالشاط اللّغويّ عند العرد وقدرتا عبى دراسة اللّغة وكيمية تعليمها للكبار والضعار هي اليوم بفضل مختلف فروع اللّسائيات ومناهجها في مستوى عالي جداً من الدّقة والتّحكّم؛ تتجاوز بالتّالي ما كنا بعرفه عن النّحو واللّمة في القديم شرقاً وغرباً. فيمعلوماتنا عن النّحو واللّغة أوفر وأعم وأدنّ، وقدرة الدّارسين اليوم على التفسير العلميّ بالمعنى الدّقيق و لمقاربة الموضوعيّة لهما، جعلت من اللّسانيّات علماً طلائميّاً، لا فقط بالنّسبة إلى العلوم الإنسانيّة التي تبتّت النّسوذج اللّسانيّات علماً طلائميّاً، لا فقط بالنّسبة إلى العلوم الطّواهر الإنسانيّة التي تبتّت النّسوذج اللّسانيّ كطريقة تُفكير وتّحليل في تعاملها مع الطّواهر الإنسانيّة والاجتماعيّة عنه النّواهيّات والإعلاميّات والترجمة الغوريّة المحالات العلميّة الأكثر دقّة مثل الرّياضيّات والإعلاميّات والتّرجمة الغوريّة ولترجمة الغوريّة النّحو واللّغة (١٤٥)؟

أَوْلاً: الرَّوْية الموصوعيَّة التي نضيف إليها هنا ضرورة الابتعاد عن ساول

 <sup>(30)</sup> لمزيد من التفاصيل انظر دراستا. التحو اللّــانبّات بين الانفصال والانصال، محلة فكر
 وقف، العدد 72، أذار/مارس، 2005، الرباط.

الفصاء المسعية العقيمة مثل إشكالية أصل اللّغات أو أفضليّة لسان على لسان إنع.

ثانياً. الأدوات النظريّة المنهجيّة المضيوطة والخطوات المحدّدة لمعالجة لقضايا النّحريّة واللّغويّة وفق تصوّرات هيكليّة واضحة.

ثَانِناً: جملة من المبادئ التي تقوم عليها البنيات الذَّهيّة للّغات البشريّة؛ أي الأليّات المعرفيّة والإدراكية للّغة، وهو ما يعني أنّ استيمابها وكبفيّة اشتعالها من شأمهما أن يُعيدا النّظر في القواعد النّحويّة التي يتعيّن وضعها.

رابعاً: الأرضية النظرية والمنهجية لبناء الأنحاء وتبرير اختيارها من حيث صياغتها وأشكلها ؛ وعلاقاتها باللّعات والكفايات Adequations، أي الأهداف لمرمع تحقيقها ؛ وكذلك الشروط النّاخليّة والخارجيّة اللّازمة لبناء النّحر مثل: التّعميم والبساطة والوضوح، وفي الأدبيّات التّوليديّة التي وضع أسسها اللّساني تشومسكي ما يكفي من هذه الضوابط المنهجيّة التي من شأبها أن تجعل النّحو ميسراً وأكثر علميّة، وبالنّائي فعّالاً في تحقيق الأهداف المتوخّاة والعايات المنوطة به.

خامساً: النسانيّات تساعد على الكشف عن النيات اللّعويّة تركيبيّاً ودلاليّاً بشكل أعمّ وأوضح وأدفّ. وقد بات، بالثّالي، من الممكن إهادة صوغ القواعد لمعياريّة صوفاً تتحثّق فيه درجات عالية من التّعميم والشّمول والبساطة والذّقة والوضوح.

سادساً فهم أعمق لطبيعة اللّغة البشريّة ذاتها وواقعها ومها اللّعة العربيّة؛ من بمكّن من إعادة النّظر في كثير من الأفكار الموروثة، فرضيّة المستويات مثلاً أي تحديل اللّعة على أساس أنّها تراتب من المستويات الصّوتيّة والتّركيبيّة والتّركيبيّة والدّلائيّة) تمكّن من تحليل جديد للعلاقات الممكنة بين الوحدات اللّعويّة صوبيّا ونركيبيّا ودلالنا بكيفيّة مماثلة بين هذه المستويات. أمّا في مستوى فهم الواقع للعربيّ، فاللّسانيّات وفروعها عثل السوسيولسانيّات تقلّم لنا معلومات هامّة عن وصعية الاردواجيّة التي يعيشها كثير من المجتمعات، ومنها المجتمعات العربيّة. تكشف النسانيّات وفروعها عن حقيقة الوضع اللّغويّ الذي غالباً ما ينمّ تجاهلة لأساب مساميّة واجتماعيّة، واعتباره وضعاً متجانساً وبالتالي لا يطرح مشاكل لأساب مساميّة واجتماعيّة، واعتباره وضعاً متجانساً وبالتالي لا يطرح مشاكل

معينة نستحضر هنا علاقة اللّغة العربيّة ابالعوارج العربيّة وغير العربيّة عي المستوى التربوي. (مبثاق التربية والتكوين في المعرب مثلاً يدعو إلى الامعتاح المردوح داخليّاً على اللّهجات المحليّة وخارجيّاً على اللّعات الأجبيّة). والواقع أنّ علما الاهتمام ليس استجابة سياسيّة لواقع اجتماعيّ فكريّ معقد، ولكم أصحى معطى حقيقيّاً يعرقل تعلّم اللّغة العربيّة وتعليمها. وفي هذا الانّجاه هذا بعض الاقتراحات الطربيّة الفقالة لمرصد هذا الواقع نذكر منها على وجه التحديد مهوم تحديل الشاريّة الفقالة لمرصد هذا الواقع نذكر منها على وجه التحديد مهوم منتحويل الشاريّة إلى القدرة الخاصة بالنّارجة شعورياً أو الاسعورياً -(31) المناصة بالنّارجة شعورياً أو الاسعورياً -(31) في الاعتبار علاقة التربيّة على أحد أنّه الا يمكن تعليم اللّغة العربيّة من دون أن مأخد في الاعتبار علاقة التداخل بينها وبين مختلف اللّوارج». مفهوم القدرة المقصود في الاحصر له من الجمل النّحريّة والفدرة على إذالة الالتباس أو الحكم على درجة النّحريّة وما شابه دلك من تعامل المتكلّم الشامع مع نسق لسانه.

سابعاً تفادي التمريعات المفهومية الغائمة على الدّلالة واعتبار الروائز tests الشكلية مثل القوزيع والوظيمة والعلاقة والعواقع في تحديد طبيعة لمقولات (الوحدات والعلاقات بيها) مما استدعى إعادة النظر في التّفسيم الثّلاثي لأجزاء المعطاب. وجهد الأستاد تمام حسّال واقتراحه للتقسيم السّباعي معروف في هذا أنباب (32)، وهو دليل واضح على هذا التّوجّه نحو إعادة النظر في كثير من الأفكار الغديمة التي يصعب اليوم الاستمرار في الأحذ بها تربوياً

ثاماً. النّخلّي عن النّظرة النّجزيئيّة للّغة ووحداتها، وبالنّالي تدعو اللّسائيّات إلى الاهتمام بالوحدات الدّالّة والبحث عن نظام عامّ للعلاقات بينها سواء في مستوى محور التّوريع أو في محور الاختيار، مثلاً من المعلوم أنّ قصديا الحملة

<sup>(31)</sup> الاقتراص في الأصل لعبد القادر الفاسي الفهري. وقد قدم عبد اللطبف شوطه وعبد المجيد جمعه عملاً تطبيعياً مهماً ورائداً في هذا الإطار بعبوال: تحويل العدرة من المعرت إلى العربية في كتاب قضايا في اللسانيات العربية، مشورات كله ابن سبث، 1992

 <sup>(32)</sup> تمام حسّان، اللغة العربية معناها ومبتاها، الهشه المصرية العامة للكتاب، العاهرة،
 1973.

العربية وردت متغرقة بين أبواب متعلّدة من المنظومة النّحوية العربية مثل باب لعمل وداب المعاعل وباب الابتئاء وباب الاشتغال والتّقديم والتّأحير. التّناول لمساتي لسبات الجملة كما نجده في أعمال القاسي العهري وداود عبده وحليل عمايره والأعمال الجامعية لكثير من الشّباب المغاربة يتم بشكل هيكليّ مائي يربط بين الحصائص التّوزيميّة والمقوليّة للباب المدروس والأبواب الأحرى التي تؤلّف معه البنية المامّة للجملة. وهكذا تمّت البرهنة التّطريّة على أهمّيّة الرّبط بين الجملة العمليّة والجملة الاسميّة، والتّوحيد بين البنيات التي اعتبرت اسميّة في النحو المربي؛ كالجملة الموصولة والجمل الاستفهامية (53).

تاسعاً: اقتراح مفاهيم صورية جنينة أكثر وضوحاً ودقة مثل (التبنير/ لتفكيث/الحقق/الإصعاد لدراسة الظواهر اللغوية التي تعطيها بعض/المفاهيم القديمة مثل التقديم والابتداء وكثير مما جاء في باب الاشتعال).

وأخيراً لا بد أن تُزيل من الأذهاق ما قد يُفهم من هذا الكلام وغيره مما قبل في سياق معاير وما ودده البعض من كون اللّسانيّات جاءت لتعوض النحو. إن اللّسانيّات تيست بديلاً للنحو. النحو ضرورة تعليمية واللّسانيّات ضرورة علمية.

#### 6. اللَّسَانيَّات من تَعَدُّد المُذَاهِبِ إِلَى وَحَدَمُ المِادئُ

إذّ التحديث عن اللّسانيّات؛ لا يعني البثة أنّ التّصورات المفترحة مي يطره تشكل موضوع إجماع، أو اتّفاقاً تامّاً بين الباحثين اللّسانيّين. لقد عرف البحث العلميّ في مجال اللّعة منذ بداية القرن العشرين تطوّراً مدهلاً، يتعذّر معه الوقوف عبد جميع جزئيّات هذا النّطور وتقاصيله. إنّ تعدّد التّصورات وتبوع الاهتمامات، وتكاملها، واحتلاف المواقف، تجاه القصايا اللّمويّة المطروحة،

<sup>(33)</sup> محل ها على أعمال الأستاذ الفاسي العهري في إطار النّحو النّوليدي وبالحصوص النّسانيّات واللعة العربيّة، دار ثوبقال للشر، الدار البيضاء، 1984. لمزيد من النّماسيل حرل مساهمة اللّسانيّات العربيّة في دراسة اللّمه العربيّة انظر كتابنا: اللّسانيّات العربيّة دراسة في المصادر والأسس النّظريّة والمتهجيّة، منشورات كلية الأدات، الدار السماء دراسة في المصادر والأسس النّظريّة والمتهجيّة، منشورات كلية الأدات، الدار السماء دراسة تحليدية تقدية في قضايا التلقّي وإشكالاته، دار الكتاب الجديد المتحد، دروت، 2009

يجعل من العسير في كثير من الحالات، الحديث عن النَّسانيَّات وكأن الأمر بتعلّق بعلم واحد أو بتصوّر واحد متكامل ومتجانس.

## 1.6. النَّسانيات العامَّة: دلالة المفهوم

مُنبِّى من خلال التَّتبع الفاحص للفضايا والموضوعات التي دُرست تحت ما مُنبِّى باللَسانيَّات، أنَّها شملت البحث في المسائل اللَّغويَّة الثَّالية منفردة أو مجتمعة:

- البحث في قضايا تعريف اللّعة البشريّة وتحديد طبيعتها النّعسيّة والاجتماعيّة والسّميولوجيّة والنّتائج النّظريّة المترتّبة على تحليلها من هذا المنظور أو ذاك.
- وصف البيات اللّغويّة في مستويات النّحليل اللّغويّ، مثل الأصوات والشرف والتّركيب والدّلالة والمعجم وما أضيف إليها حديثاً مثل النّداوليّات.
- البحث في المبادئ والمفاهيم العامّة المتحكّمة في مستويات التّحليل السّابغة؛ ووحداتها (وحدة صوتيّة/صرفة/مركّب/مكوّن/ إلخ)، سوء من حيث تحديد طبيعتها، أو دورها، أو القيود عليها، أو من حيث علاقتها بوحدات المستويات الأخرى.
  - الاتجاءات العائة للبحث اللّبائيّ الحديث أو المدارس اللّسائيّة.
- البحث في النّماذج اللّسائية (24)، سواء من حيث طبيعتها، وكيفيّة وضعها، أو من حيث القضايا النّظريّة و المنهجيّة المتعلقة ببنائها، وعلاقة كل ذلك بالألسن الطّبيعيّة المعروصة.
- البحث في الساهج التي ينبغي اتباعها في دراسة اللُّمة وطرائق حتبارها عمليّاً.

وقد تُقدّم اللّمانيّات في صورة أعمّ وأوسع وأسمل، فتعرض بعص لكتابات اللّمانيّة العامّة تصنيف اللّغات وتوزّعها جغرافيّاً، ومن حبث عدد المتكلّمين بها، ولمستويات اللّغة من أدبيّ ودارج.

I I Revsun. Les modéles linguistiques, Panis, Dunod, 1968 (trad. du russe) (34) VO, 1967.

و لمُلاحطُ أن بعض القضايا التي كانت تدرس في بداية القرن العشرين في بدار اللّسيّات، أصبحت اليوم، تتمتع باستقلال منهجيّ ونظريّ، مُحَلَّدةً لنفسها ما يدسمها من مبادئ نظريّة عامّة وخصائص منهجيّة، مستقلة جزئيًا أو كلّياً عن اللّسينيّات، كما هو الشأن بالنسبة إلى علم الاجتماع اللّغويّ، وعلم النّفس اللّمويّ، وأصبحت الجغرافية اللّسائية وصناعة الأطالس اللّعويّة جرّماً من دراسة مستقلة كليًا هي علم اللّهجات Dialectologie.

انطلاقاً مما تقدّم، يمكن التميز بين توعين من المبادئ في اللسائيات العامّة:

- أ- مبادئ مرتبطة بالإطار المنهجيّ العامّ للسانيّات وتتعلق
- بطبيعة البحث اللَّسَاسَ، ومجاله، وضبط موضوعه وهدف دراسته.
  - علاقة النَّظريَّة العامَّة المقترحة باللَّمات الطَّيعيَّة الحاصّة.
  - التمييز بين البُعدين الآنئ والنطوري مي التحليل اللسائن.
    - اعتبار اللَّمَانَ مَسْتِرِياتَ يَتَعَيِّنَ عَلَمَ الْخَلْطُ بِينَهَا.
- سقية النّسان وما يترتّب عليها من مبادئ مهجيّة ومفاهيم إجرائية هائة مثل البنية، والعلاقات والفيمة وما شابه ذلك من مفاهيم استُعملت في إطار النّسانيّات البنيويّة وغيرها.

ب- مبادئ مرتبطة بالإطار النظريّ أو المنهجيّ لتصور لسانيّ معيّن، وهي أصبها معاهيم تصوّريّة، أو أدوات إجرائيّة أبانت عن فعاليتها في التّحليل اللّساني، فأضحت مبادئ ثانتة تحدّد هذا الإطار النّظريّ أو ذاك ومن هذه لمبدئ، نذكر على سيل التّمثيل لا الحصر:

- النَّانيات اللَّمانيَّة: لمان/كلام، ودالُ/منلول، ودلالة/ قيمة، وعيرها من كَ يُوت.

مهاهيم عامّة مثل: الوحدات الصّوتيّة (الفويمات) والنّقابل والسمات لضوئيّة المميّرة، وما شابه ذلك في التّحليل الصّوتيّ الحديث عند مدرسة براع، ومسوى العبارة والمضمون في التّحليل الكلوسيماتي على سبيل التّمثيل لا الحصر

إجراءات التقسيم، والتوزيع، والاستبدال، والتعاقب، ومحوري التوريع
 والاختبار في اللسانيات الوصعية، عموماً والمدرسة التوزيعية خصوصاً

- معاهرم تصوّرية ومسهجيّة عامّة مثل: التّمبيز بين السية الشطحيّة و لسية العمية، والتّمبيز بين الفدرة والإنجاز والتّحويلات واستفلالية التّركيب وأولويته ومثل ذلك من المفاهيم الأساس في اللّسانيّات التّوليديّة.
  - المهادئ الأساس في اللسانيّات الوظيعيّة مثل:
  - ه وظيفة اللُّغات الطَّبيعيَّة الأساسيَّة هي التَّواصل.
- ه موصوع الدّرس اللّسانيّ هو وصف القدرة التّواصليّة للمتكلّم والمخاطب.
- النَّحُو الوَظِّيفِيِّ نَظُرِيَّةً لَلتَّركيبِ وَالدُّلالةِ مُظْوِراً البُّهُمَا مِنْ وَجَهَةً تَدُ وَلَيَّةً.
- ه يسعى الوصف اللّعويّ الطّامح إلى الكماية إلى تحقيق أنواع ثلاثة من الكماية: النّماية النّماية والكماية الثناوليّة والكماية النّماية ا

وبالإمكان الاستمرار في تقديم المبادئ الأساسية المتعلّقة بهذا التصور أو ذلك، إلا أنّ ما يهمنا، هي المبادئ التي تشكّل القاسم المشترك بين مختلف التصورات اللّسانية الحديثة؛ أي تلك المبادئ التي يمكن علّما منطبقات مؤسسة لعدمية اللّسانيات داتها، ومؤطّرة لاستقلاليتها المهجيّة. ولم يكن يإمكن البحث اللّساني، بدون هذه المعطلقات أن يصل إلى ما هو عليه اليوم، من ضبط ودقّة، سواء في أوروبا، على يد دو سوسير وأتباعه، أو في أميركا على يد بدومعبند وهاريس faris Zelig (عشومسكي وعيرهم، وتبدر أهميّة المبادئ الأساس في اللّسانيات في كون وصعها لم يتمّ اعتباطياً. إنها ليست معطاة بشكل قُبلتي وجاهز، وإنّها تمّ بناؤها نظرياً واخترت تطبيقياً.

<sup>(35)</sup> أحمد المتوكل؛ الوظائف التداولية، دار الثقاد، الدار البيضاء، 1985، ص10.

## الفصل التاسع

# اللّسانيّات العامّة: المادّة والموضوع

## 1. دو سوسير وتاسيس اللُسائيّات

لا يكتمل الحديث عن اللسائات الحديثة ومناهجها، ونطور تصوراتها ونفرّعها إلى منارس واتّجاهات، من دول استحضار دور اللّساني السّويسري فرديان دو سوسير (1857-1913) في المسار الذي قطعته اللّسانيّات؛ حتى عدت نموذجاً له قيمته النّظريّة والمسهجيّة المتميّرة في حقل العلوم الإنسانيّة، فما عرفته لنّسانيّات وغيرها من المجالات اللّغويّة القريبة منها أو المتداحلة معها من تطورات، لم يكن ممكناً من دول المساهمة الإيجابيّة للمعاهيم والتّصورات الراردة في المحاضرات دو سوسير، وهي المحاهيم والتّصورات التي غالباً ما أعيد صوفها في مجالات معرفيّة أخرى، مثل علم النّفس، وعلم الاحتماع، والسبميائيّات، وقلسفة اللّمة، مما يجعل دو سوسير مَرْجِماً لا مَجِيدُ عنه في رقول بأنّ المحاضرات، دو سوسير عرفت منذ ظهورها منة 1916 مساراً متميّراً رمكانة مرموقة قلّما خطئ بها عمل على آخر طوال القرن العشرين.

لعد كان مؤلَّف دو سوسير دروس في اللّسانيّات العامّة الذي نشر سنة 1916، بعد ودانه موضوع العليد من الدّراسات (لسائبة وسيميائية وعلسفيّة ريستيمولوجيّة)، أفضت كلّها إلى قراءات منتوعة ومحتلفة لفكر دو سوسير ربصوّراته. وتُجْمِعُ كلّ هذه القراءات على خصب أفكار سوسير اللّسائيّة؛ وعلى

عبقوية الرّحل وحسّه العلميّ المتميّز، وربادة تصوّراته، ودورها الحاسم في تأسيس لسانيّات جليلة بكلّ المواصفات والمقاييس.

لقد فتحت العجاضرات و سوسير الباب أمام تطور نظري مذهل السابات الولا وللعلوم الإنسانية ثانياً، بفصل المفاهيم الجديدة التي جاء بها العجل التصوّرات التي ظهرت في اللّسانيات بعد دو سوسير، ترجع في مجمل أصولها لأولى إلى هذا الرّحل، وتتميّز التّصوّرات الواردة في المحاصرات بفؤنها على النّبات والصمود أمام تعلور اللّسانيات نفسها، ورغم النّحولات النظرية و ممنهجية التي عرفها الدّرس اللّساني الحديث، فإنّ لسانيات دو سوسير ظلّت حاصرة، إنّها لا ترفص التّعلور النّظريّ الجديد للسانيات، بل تساير، باعتبارها ما تزال قابلة لأن تدمع في إطار هذه التُصوّرات الجديدة، فماذا قدّم دو سوسير للسانيّات الحديثة؟

بَيْنَ دو سوسير أن كثيراً من الممارسات اللّعويّة القديمة لم تَعُدُ مقبولة
بالنّظر إلى مظاهر النفص المتهجيّ فيها من عدة جواب، وبالثّالي يَتَعَيَّنُ البدء في
البحث اللّسانيّ عن نهج جديد بمكن من تأسيس علم لغويٌ جديد على أسس
نظريّة ومنهجيّة جديدة.

بدأ دو سوسير علمية اللسائيات من حيث يبغي أن يَبدأ التأسيسُ النظريّ لأيّ علم، فكلّ ممارسة فكريّة تُويدُ أن تَرْقَى للمستوى العلميّ الجادُ والمغبول المتمثّل في وَضِعِ نظريّة عامّة حول طرائقِ تناول القضايا اللّغويّة، يجب أن تسعى إلى تحقيق جملة من الشّروط المتهجيّة المامّة منها:

- التسليم بصحة بعض المفاهيم الأوَّليَّة والمُسَلَّمات الأساسيَّة.
  - تحديد طبيعة مجال البحث الاستقصائي وحدوده.
- دراسة هذا المجال من وجهة نظر معينة ويواسطة منهجية خاصة(١١).

ومعلوم لدى دارسي المناهج العلميّة، أنّ العلم لا يقوم إلّا إدا حُدُد موضوعه أوّلاً، ثم المنهج ثانياً. يقال عادة إنّ اللموضوع هو الذي بحلق

J. P. Cornelle: La linguistique structurale: Sa portée, ses limites, Paris, (1) Larousse, 1976, p. 21.

المهجه أما في مجال اللّمانيّات طيس الأمر كذلك، نحتاج إلى تحليد المهج أرّلاً، ثم الموضوع ثانياً. فإنّ وجهة النّظر هي التي تخلق الموضوع بحسب تعير دو موسير: Cest le pomt de vue qui crée l'objet.

تحتاج اللّسائيات عكس العلوم الأخرى إلى تعريف مُسْبَق للموضوع الدي سنتُ مَنْ قيد. ومن هذا المنطلق المنهجيّ، بدأ دو سوسير تحديد موضوع المُسائيّت، مميّراً بين مفهومين أساسيّين غالباً ما يختلطان في أذهان كثير من الذارسين هما معهوما المادّة mattice والموضوع objet. وقد بيّن دو سوسير بوضوح أنّ مادة اللّسائيات ليست ما تَعَارَفَ عليه القدماء حين حصروها في لعة لنصوص القديمة، ولمة الأدب الرّاقي المكتوب مع ما ترتّب على ذلك من إهمال واضح للهجات الحديث اليوميّ، وإقصاء متعمّد لها، ولباقي أشكال التّعبير البشريّ.

إنّ الماقة mattere التي ينبعي أن ينصبُ عليها البحث اللّغويّ بحسب دو سوسير، يجب قأن تشمل جميع مظاهر الكلام البشريّ، سواء أتعلَق الأمر بكلام لشعوب المتوحّشة، أم يكلام الأمم المتحضرة، وسواء أتعلق الأمر بلغة العصور الكلاسيكيّة، أم بلغة عصور الانحطاط، مع الاهتمام ليس باللّمة الضحيحة فقط، أو باللّغة الجبيلة، وإنّما بكل أشكال التعبير الإنساسيّ الله وبهذا التعبيز يكود دو سوسير قد جعل اللّمائيّات تعانق المواقع اللّمويّ؛ من خلال العماية بلغة الحياة اليوميّة؛ من خلال العماية بلغة الحياة البوميّة؛ منهنا كانت قيمتها الحضاريّة والتّعبيريّة، ودرجة أدبّيتها ومستوى تشارها.

يُتْفِحُ مِمّا تَفَدَّمَ، تأكيد دو سوسير على أهنيّة اللهجات وقيمتها في الدرس النّدين الحديث، وهو ما يُفَسَّرُ اهتمام اللّسانيّين المحدثين باللّهجات، واللّعات السّمحليّة إلى جامب اللّهات الرّسميّة، أو اللّخات الأدبيّة العشيفة والاهتمام باللّهجات والحديث اليومى العادّي، يعنى اعتماد المستوى العطوق

De Sanssure. Cours de linguistique générale, Edition critique préparée par (2) Fultio De Mauro, Paris, Payot, 1974.

Mem, p. 23.

idem, p. 20. (4)

قبل المستوى المكتوب. كما حدد دو سوسير دور اللّسانيّ الجديد في تناول هده «المادّة». فليس للباحث اللساني أن يتناول السادّة اللّغويّة كما يحلو له، ولكنّ مهمته في نظر دو سوسير تتحدد فيما يلي:

وصف كلّ الألسن التي يمكن الوصول إليها؛ ووضع تاريخ لها وهدا يقتصي وضع تاريخ للأسر اللّغويّة؛ ومحاولة بناء اللّسان الأمّ la langue mere لكل أسرة أو فعيلة لغويّة

 البحث هن القوى الموجودة forces on joux يصعة دائمة وشاملة في كل لسان؛ مع استنتاج القوائين التي يمكن أن نرد إليها بعض المظاهر الخاصة في تاريخ لسان معين.

- تحديد اللَّسانيّات وتعريفها بتفسها.

يُقْبَدُى مما سَبَقَ، أنَّ دور اللَّسانيِّ جديدٌ بالقياس على ما كان عليه الأمر قبل دو سوسير. كان اللَّغويِّ سابقاً يَدْرُسُ اللَّعة لأسباب غير محدَّدة سلعاً. ولم يكن وصف اللَّسان وصفاً موضوعيًا حدماً في ذاته إلاَّ في حالات نادرة، بل كان لأجل غايات أخرى؛ منها الدّبيّ، والأدبيّ، والعلسميّ، والتّربريُّ إلى غير ذلك من الغايات والأهداف التي حاول اللّغويّون القدماء الوصول إليها من خلال دراستهم للغة.

وساد الاعتفاد قبل دو سوسير؛ ومع التاريخانيين على وجه التحديد، أنّ القوابين اللّعويّة همياة لا يُشكِنَ التخلص منها، لأنها قوانين طبيعية خارجة عن إرادة المتكلّمين بلسان معين. أما دو سوسير؛ ميرى أنّه بالإمكان الوصول إلى هذه القوانين التي يصفها بأنها اقوى متضاربة، وذلك توصفها والتغميد لها ومُهمّة البحث عن القواعد العاقة الرّاهنة المتحكّمة في اللّمة من المهام الجديدة للسابّ، الما سبكون لها من أثر إيجابي في تطور الترس اللّساني الحديث، مالتطر إلى الأبعاد المنهجيّة التي سيتخلفا هذا المتحى في البحث اللّساني بعد دو سوسير

#### 2. للأزق للنهجي

وبديهيّ أنَّ اللَّـــانيَّات لا تتناول الظّواهر اللَّغويّة من كل جوانبها التّرسيّة. والاجتماعيّة والنَّفسيّة والحضاريّة. إنها تدرس اللَّغة باعتبارها وسيلة للتّواصل على أساس أنها منظومة من المستويات الصّوتية والصّرفيّة والتّركيبيّة والذّلاليّة. ومدلت يستعد دو سوسير عن التّعريفات التي تجعل من الوظيفة الأساس للّعة تمثيلاً نسبة المكر على محو ما نجد في النّحو الفلسفيّ وأعمال اللّغويّين المقاربين.

إِن تحديد اللّمة باعتبارها تمثيلاً لبية الفكر يُعيد إلى الواجهة عدداً من الإشكلات التي ما هتئ الفكر الإنساني مشغولاً بها منذ القديم، ويتعلّق الأمر بتحديل الأبعاد؛ والجوانب المتعدّدة للّغة في علاقتها بالفكر، وهي الإشكالات التي تستحصر الفصايا المتداولة منذ قرون في إطار ما عرف بنظرية المعرفة، ولم يكل بتعدد دو سوسير عن هذا النصور وليد الضدفة، وإنّما إمّعاناً منه وتأكيناً قوياً على كون اللّسائيات يجب أن تظلٌ مستقلّة عن فيرها من العلوم الإنسائية والاجتماعية التي تهتم بدورها باللّغة، وتتاول بعض خصائصها العردية أو النّسية أن الاجتماعية أو المكرية.

من المعروف أن المسابيات بوصعها علماً يدرس اللّغة واللّمات، علاقات ونيغة بمجه لات معرفية وعلمية أخرى تشاول اللّغة موضوعاً للمّراسة. وبيّن هذه العلوم والنّسانيات نوع من التقاطع والالتقاء في نبادل المعلومات والمعطيات و لاستعادة منها. فالنّسانيات ليست هي الإثوغرافيا Ethnographe أو ما قبل منتاريخ Préhistoire، وهما معاً مجالان بهتمّان أيضاً بالنّسان البشريّ. إنّ النّسان في هديس المِلْمين ليس أكثر من وثيقة. والنّسائيات غير الأشروبولوجيا التي تهتمُ بدراسة الجنس البشريّ وإذا كان النّسان حدثاً اجتماعياً، فهذا لا يُعني بالفشرورة وردّاخ النّسائيات معلم النّمس فهي أشدُ تداخلاً عالنّسان في جوهره دو طبيعة نفسية وكلّ ما في اللّمة موتبط بشكل أو من مرجل بالنّسائيات ليست هي العبلولوجيا رعم العلاقة الوثيقة بسهما وما بمكن أن النّسائيات ليست هي العبلولوجيا رعم العلاقة الوثيقة بسهما وما بمكن أن بفتم مقادة التصوص من مؤرّخين وهيلولوجيان وغيرهم (3)

إِنَّ تصوَّرات دو سوسير الواردة في المحاضرات هي محاولةٌ جادَّة وعير

<sup>(5)</sup> بترع من التصرف:

مسوقة لتأسيس لسانيّات علميّة مستقلّة عن المعارف والعلوم التي كانت تنجادت البحث اللّغويّ في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كان المحث اللّغويّ في الفترة المذكورة منقسماً بين رؤيتين:

وزية اجتماعية تعتبر اللّسان ظاهرة اجتماعيّة بجب تحديده على هده الأساس، ممّا يجعل من البحث اللّسانيّ بحثاً اجتماعيّاً باللّرجة الأولى. هذه الرؤية يقودها كل من أنطوان مِيّه وجوزيف فندريس Joseph Vendreyes.

رؤية عسية تعتبر أن لا مجال لتحقيق هلميّة الدّرس اللّفويّ إلاّ من خلال اعتبار اللّسان ظاهرة نفسيّة، وبالتالي فالمباحث اللّسانيّة مباحث نفسيّة بؤظرها عدم النّفس ويدافع عن هذه الرؤية هان جينيكن Van Ginneken وسيشاي Sochehaye.

يرعض دو سوسير النظرتين معاً بالنظر إلى طبيعة المجال النسائي؛ لأنهما لا تسمحان بتحديد الموضوع الحاص بالنسائيات. فكلا الموقفين يُدْرجُ النسائيات وما ضمن العلوم الاجتماعية، وإمّا ضمن علم النّفس، بينما يؤكّد دو سوسير مبدأ استقلالية النسائيات، ولهده العابة أعاد دو سوسير صياغة التسورين الاجتماعي والنّفسي بتحديد موضوع الدّرس اللّمويّ النسان نفسه، فإدماج هذين التسورين في إطار رؤية اجتماعية نفسية أو على الأصبح في إطار علم النفس العام أو علم النّفس العام أو علم النّفس العام أو علم سوسير إلى أنّ النسائيات تشكّل جزءاً من العلوم الاجتماعية، وتحديداً وعدم الاجتماع باعتباره علم قوانين الحياة للكائنات الواهية في المجتمع، غير أنّ علم الاجتماع هذا بجب أن يُفهّمُ من وجهة علم النّفس، وبالنائي فإنّ علم النّفس هو الاجتماع هذا بجب أن يُفهّمُ من وجهة علم النّفس، وبالنائي فإنّ علم النّفس هو لذي يحدّد المكانة المضبوطة لنسائيات من مون أن تنصهر ميد.

هذا الموقف الموقق بين علم الاجتماع وعلم النَّمَس بشكّل علميّة بغر دو سوسير للرقائع اللَّغوبَّة على النَّحو الذي سنفصل فيه القول في العقرات التَّالِية، لأسبّما فيما يتعلّق بعلاقة اللَّسان بالكلام، أي الجمع التَّصوّريُّ بين ما هو ظاهرة اجتماعيّة (اللَّسان) وما هو ظاهرة فرديّة (الكلام).

Joseph Vendreyez Le langage, Paris, Albin Michel, 1964/1923. (6)

Van Gunneken: Principes de linguistique psychologique essus de synthèse, Paris, (7) Marcel Rivôre, 1906.

عبر أنّ جديد دو سوسير في موضوع القرس القسائي لا يكمن في الجمع بين القمورين السائفين فحسب، بل في تأكيد أنّ القسان موضوع القسائيات هو شيء آخر غير الجائب الاجتماعيّ أو النّفسيّ فيه إنّ القسان كما يقول الماهيّة مجرّدة، والمجارفة التي قام بها دو سوسير بحثاً عن استقلالية القسائيات، تتمثّل في كوبه راهن على اعتبار القسائيات جزءاً من علم لم يوضّع بعد علم تكن لليميولوجيا في محاضرات دو سوسير سوى مشروع فكريّ أو برنامج عمل. إنّ اقتراح السّبيولوجيا كمجال أوسع تنتمي إليه القسائيات، محاولة فرينة ومتمبّرة تنمّ عن عبقريّة منهجيّة كبرى للخروج بالقسائيات من مأزق التأسيس، والابتعاد بها عن التّصورين الاجتماعيّ والنّسيّ.

إنّ القراءات والتَخريجات الاصطلاحيّة الجديدة التي قام بها دو صوصيره سوا، في تصوّره لعلاقة اللّسانيّات بالعلوم الاجتماعيّة، أو بالسّبميولوجيا، أو بالعلوم الأخرى التي تتقاطع واللّسانيّات، أو في تحديده الجديد لطبيعة النّسان، أو غير ذلك من الاهتمامات النّظريّة التي تقدّمها محاضراته، إنّما نبيّن بوضوح حرص لرّجل على تأسيس إطار نظريّ متكامل وتامّ يتملق باللّسانيّات وحدها؛ يضمن استقلاليّها، ويساهم في وضعها العلميّ بشكل طبيعيّ بماثل ما حصل في عدوم أخرى. وتُجَسّد المحاضرات في الأخير وعي دو سوسير الكامل بالأسس الإستيمونوجيّة التي أراد أن يبني عليها صرح هذه اللّسانيّات العلميّة الجديدة.

واستقلال النسائيات لا يتأتى منهجياً إلا بخلق إطار نظري هام يبدأ بتحليد الموضوع تحديداً منهجياً، يُمكّنُ من رسم الملامح الخاصة بالنسائيات، باعتبارها در سة علمية لموضوع اشتعلت به علوم أخرى ادَّعَتُ عبر التّاريخ المعرفي أحقيبها به وصدارتها عبي الاتكباب عليه؛ مثلما هي حال الدّراسات اللّعويّة القديمة، من بحو وبلاعة، وفقه لغة، وفيلولوجيا، وتحليل التصوص.

واعتدار اللّغة موضوعاً مشتركاً تتجاذبه معارف أخرى، يستارم البدء متحديد مرصوع اللّسانيّات، تحديداً يُبيّنُ الملامخ الخاصّة بهذا الموضوع، عير أنّ لموضوع في اللّسانيّات؛ لا يُقدّم نفسه بشكل تلقائيّ، إنّه نتيجة عمل تصوّريّ ومهجيّ. إنّ وجهة النّظر هي التي تخلق الموضوع وليس العكس كما يقول دو

سوسير (\*) إنّ اللّمة تبدو لأول وهلة اكتلة غامضة ومتراكمة لا رابط بيسها (\*). وبالنّالي فإنّ أيّ تعامل معها بهذه الكيفية المبسّطة، بقود إلى عدم النّميير بين النّسانيّات، وعيرها من المعارف التي تتّخذ هي الأحرى من اللّعة موضوعاً لها

للخروح من هذا المأزق المنهجي؛ يتميّن الانطلاق من أرصية محددة، نكشف الظيعة النّصوريّة لموضوع اللّسانيّات، وتضمن استقلاليتها. يتملّق لأمر باللّسان باعتباره معياراً ومقياساً تؤخذ في ضوئه باقي النّظاهرات أو الوقائع اللّغويّة (١١٠). ويبدو اللّسان من دون غيره ضمن هذه الوقائع غير المتجانسة، قبلاً لتحديد مستقلّ يسمع للفكر أن ينطلق من أرضيّة تصوّرية مقبولة (١١).

لكن ما موضوع اللّسانيّات بالنّحديد؟ ما الذي يميّزه من اللّعة الموضوع في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة الأخرى؟

بدلٌ معهوم الموضوع (objet) على هذَّ معانٍ منها:

- غابة كل نشاط فكري.
- المعطيات الني يمكن عادة ملاحطتها أو تصورها. إنَّ الأشياء لا توجد بالسبة إلى إدراكما كما هي قي الواقع، وإنَّما هي نتائج نشاط معين يحدُد بطريقة علمية (12)

والمعنى المقصود في هبارة الموضوع اللسائيات هو العاية المتوخّة من كلّ نشاط فكريّ. وفي هنا النياق، فإنّ اللسائيات تدرس اللسان في ذائد ومن أجل ذائه (دا) كما أنّ تحديد الموضوع يتعلّق كدلك بصبط المعطيات التي سيجري عليها التحليل.

Ue Saussure: Cours de linguistique générale, p. 23

[10]

[10]

[10]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[16]

[17]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[18]

[

يمبر دو سوسير إدن، بين مادة اللسانيات وموضوعها. تتشكّل المادة كما رأيد من مجموع الأحداث اللّغوية. أما الموضوع؛ فهو اللّسان في ذاته ومن أجل د ته، وهي المكرة التي رقدها كلّ اللّسانيين بعد دو سوسير، والتي نجلها في صبع أحرى وعدارات مشابهة في مدارس لسانية مختلفة، لا تتبنى مالمسرورة مو قب دو سوسير؛ على تحو ما فعل تشرمسكي حين جعل من القدرة اللّسانية موقع دو سوسير؛ على تحو ما فعل تشرمسكي حين جعل من القدرة اللّسانية (١٥)

بهده الكيميّة، ولهذه الاعتبارات المنهجيّة والتصوّريّة أصبح تحديد دو سوسير لموصوع اللّسانيّات قاعدة أساسيّة في النّفكير اللّساني الحديث، يقول مارتبنيه النّهم لا يدركون أنّه لا يمكن أبداً إدراك فير جالب واحد (من النّسان)، يتعبّر بحب الكيميّة التي يتناولون بها هذا الموصوع إنّهم لا يدركون أنّ محطوة الأولى للفكر العلميّ الذي يستحقّ هذه الضغة، هي بالضبط تحديد وجهة النّظر التي يتناول من خلالها الأحداث القابلة للملاحظة، ولكي نمارس اللّسان، لا يتعلق الأمر بفحص أحداث اللّسان من دون منهج محدّد أو بحبب منهج مستخلص مصادفة، مختلف من باحث إلى آخر، وإنما بتحديد مبدر قائم في ذاته أزلاً وقبل كل شيء، وراوية تحديد رؤية لسانيّة خالصة، تسمح وحده بصمان الوحدة الدّاحليّة للسائيّات من جهة، وتضمن من جهة ثانية، لاستقلان النّهائيّ لهذا العلم ضمن علوم الإنسان الأخرى وتضمن من جهة ثانية،

## 3. تقسيم الظّاهرة اللَّغُويَّة: لغة/لسان/كلام

يقوم معهوم دو سوسير الجليد لموضوع اللّسانيّات على تصوّر حديد الطّاهرة اللّسانيّة من خلال تقسيمها إلى ثلاثة مكوّنات:

- اللَّهُ Langage
- اللِّسان Langue
- الكلام Parole

N Chomsky Aspects de la théorie syntaxique, Paris, Seud, 1971/1965, p. 14 (14)

A Martinet. Au sujet des fondements d'une théorie linguistique, Paris, Republications Paulet, 1968, p. 20.

ما خصائص كل مستوى؟ وكيف يشتفل؟ وما علاقته بالمكوّبات الأخرى التي تشكّل معه ما يدرج عادة في التّعبير العادّيّ تبعت اسم اللّغة؟

#### 1.3. اللَّهَ (16)

اللّعة بمعناها العام ملكة نميز الإنسان من عيره من الكائدات، وهي مَلَكة طبيعية في الأنسان تجعله قادراً على التعامل مع بني جسه في المجتمع على طريق علمام من الإنسان تجعله قادراً على التعامل مع بني جسه في المجتمع على الأفراد علمام من الإنسارات الصوتية. وهي أيضاً مَلَكة شموليّة؛ بمعنى أنّ جميع الأفراد يملكونها من النّاحية البيولوجيّة في كل زمان ومكان، بصرف النّطر عن كل يملكونها من النّاحية البيولوجيّة في كل زمان ومكان، بصرف النّطر عن كل اختلاف عرفيّ أو أيّ اعتبار حضاريّ أو ثقافيّ خاصّ.

وتحرج اللّغة بهذا المعنى عن نطاق التقعيد أو الضبط أو التحديد أيّاً كانت طبيعته على الأقلّ في الوقت الرّاهن. وقد يتمكّن البلّمُ غداً من كشف أسرار هذه القدرة. وهناك شبه اتّفاق بين الدّارسين على أنّ هذه المَلَكة تشكّل في جوهره نوعاً من الاستعداد العطريّ عند الإنسان لاستعمال نظام صوتيّ من طبيعة أخرى داخل المجتمع، وتظهر آثار اللّغة مهذا المعنى وتّتَبَلُور nc cristaltiser عي نطاق المستوى الثّاني من الظّاهرة اللّغويّة.

#### 2.3. اللَّسان

ما اللسان؟ وما علاقته باللّمة؟ يجيب دو سوسير قائلاً: «بالنّسية إليا، يختلف اللّسان عن اللّغة. إنّ اللّسان ليس سوى جرء محدّد من اللّعة كظاهرة عامّة. إنّ مناج جماعي للّعة ومجموعة من الاصطلاحات اللّازمة التي يُكُيّنُها المحتمع ليسمع للأمراد المتكلّمين بعمارسة هذه الملككة»(١٦). من هذا المعللق، يُغنّبُر اللّسان صورة عن اللّعة وجزءاً أساسياً مها. وتختلف اللّغة عن اللّسان في كوبها ماهية لا يمكن التقعيد لها. إنّ نظرة إلى اللّغة في كلّبتها تبيّن أنها متعدّدة بلا مكال Heterogène وغير متجانسة Héterogène تثمرح ضمن عدة مجالات فيريائنة وميزيولوجية ونفسيّة. إنها ننتمي إلى المجال الفرديّ كما إلى الجانب المجماعي، وهي غير قابلة لأن تصنّف في أيّ بوع من الوقائع الشريّة، لأن لا

Saussure: Cours de linguistique générale, p. 25 et survantes. (16)

ستطيع الكشف عن وحدتها (١٤). • وحيثما يَتِمُّ النَّظر إلى الظَّاهرة اللَّسانيَّة، • وأنها تقدّم هويَّة مزدوجة، فهي:

- فيربولوجيّة ونفسيّة في الوقت ذاته.

باعتبارها ظاهرة بفسيّة. فهي ظاهرة إدراكيّة وتصوّريّة في الوقت ثاته

- يِنْهَا تَقْتَضَى فِي الْوَقْتَ نَفْسَهُ مَوْسَسَةً اجْتَمَاعِيَّةً وَاهْنَا وَتَطَوَّرَاً ثَابِئاًا ((<sup>(19)</sup>

أما اللّسان فشيء منظم يُمْكِنُ التَّقعيد له وضبطه في محتلف المستوبات (صوت/صرف/تركيب) إنّ اللّسان وحده قابل لأن يكون موضوعاً Objectivable. ويقوم اللّسان على أرصرة اللّغة مع وجود طرف آخر هو المجتمع المحتمع بعب دوراً أساسياً في تكييف المُلَكة اللّغويّة مع اللّسان في المحيط الاجتماعي لذي يوجد فيه الإنسان، وإذا كانت اللّغة قدرة، أو موهبة، أو استعداداً بيولوجيًا، أو تكوينيًا، فإنّ اللّسان شيء مُكتب وليس ظاهرة غريريّة مثل العشي، إنّ المجتمع يسمع للفرد المتكلّم ببلورة الاستعداد اللّغويّ في إطار جماعي مشتوك.

إنّ وظيفة اللّمة عبد الإنسان ليست طبيعيّة كما يظهر من خلال عمليّة الكلام عند لفرد. إنّ جهازنا الضوتيّ لم يوضع أصلاً للكلام مثلما وُضعت الأرجل للمشي (20) ما يبدو طبيعيّاً عبد الإنسان في مسألة اللّمة بمعناها العامّ، هو قدرته بفض لاستعداد الأولي على تكوين لسان خاص بالمحيط الاجتماعيّ اللّذي يعيش عيه؛ أي القدرة على تحويل الملّكة إلى مظام من العلامات المعبّرة عن أفكر منميزة (21) داخل المجتمع، الذي يحتاج فيه هذا الإنسان، لأسباب اجتماعية وعيرها، إلى تبادل خبراته وتجاريه، ونقل أفكاره إلى غيره، أو لنقل

(21)

<sup>(18) -</sup> سوسيرة المرجم السابق، ص25

Serms Badir Sautsure. largue et representation, Paris, L'Harmattan, 2001, p. (19).

<sup>(20)</sup> يُشر دو سوسير إلى موقف اللّسائيّ الأميركيّ ويشي Wintney من هذه المسألة يرئ ويسي أنّ استعمالنا للجهار العمولي ثمّ بمحض الصدقة ولتسهيل الأمور على الإنسان لسن غير (دو سوسير \* CLG)، ص26)

Saussure. Cours de linguistique générale, p. 26.

مكلّ مساطة إنّ اللّسان أداة التواصل بين أفراد المجتمع. إنّ وجود الإسان ككاش لعويّ بهذه الكيفيّة هو الأمر الطبيعيّ.

#### 3.3 لسان-كلام

إصافة إلى التمييز بين اللّعة واللّسان، ميز دو سوسير بين اللّسان والكلام وهو التّمييز الذي يكتسي أهميّة منهجيّة كبيرة جدّاً، لأنه صمع بتحديد موصوع للسابّات تحديداً دقيقاً. ويعدّ التمييز بين اللّسان والكلام؛ وما تعزّع مه من نتائج منهجيّة ونظريّة هائة، بمثابة مصادرة axiome أزلية غير مسبوقة في العكر النّسان وغير متعرّعة عن غيرها من المفاهيم الأوليّة الواردة في المحاضرات. إنّ النّسان نسق لعويّ قائم في داته، وخاص بكل مجتمع على حدة، بقول «اللّسان لعربيّ» وقائلسان الأرائية وهكذا.

واللّسان في نظر دو سوسير مجموعة من العلامات العُرْفِية والاصطلاحية التي يتمّ التّوافق حولها ليستعملها أفراد المجتمع للتّعبير عن حاجاتهم ليومية العامّة والخاصّة. إنّ اللّسان مؤسّة احتماعيّة، وهو نتاج ما هو جمعيّ Collectif يتامّني الذي يعطيه عالم الاجتماع القرنسيّ دوركهايم Emile Durkheim بالمعنى الذي يعطيه عالم الاجتماع القرنسيّ دوركهايم فيه. إنه لا يَخُلُقُهُ ولا يُغَيِّرُهُ، وإنّما يأخذه قَسْراً عن الجماعة التي يعيش فيها. يقول دو سوسير: اليس اللّسان من وظائف الفرد المتكلّم، بل هو أثر يسجّله بكيفيّة ملبيّة، (22). يتكلّم الفرد لسان مجتمعه من دون أن يكون له دخل في احتياره، كما يتعلّمه بطريفة الفرد لسان مجتمعه من دون أن يكون له دخل في احتياره، كما يتعلّمه بطريفة سائية. إنه يُمْرُضُ عليه اجتماعيّاً. إنه يتلقاه من دون تدخل كبير أو جهد. يصف دو سوسير وضع اللّسان داخل المشيرة اللّغويّة كما يلي:

الله عبد المستودع داخل عقول الأفراد الذين يتكلّمون لساماً واحداً. ويظهر هذا الكنز باستعمال الأفراد له.

يوحد اللَّمان عند أفراد الجماعة اللَّغويّة الواحدة على شكل مجموعه مصمات empresates موضوعة في كلّ عمل.

(22)

- النَّسان اموجود على شكل مجموعة من الطّبور الكلامية المختزنة عند جميع الأفرادا (23).

إن هذا الكثرة وهذه البصمات والشّور الكلاميّة لا يملكها فرد دون عبره، وينّما هي ملك لجميع مستعملي هذا اللّمان قاطية. إنّ اللّمان شبيه بقاموس يتقاسم الأفراد تُسَحاً متطابقة منه مع بقاه المقسمون شيئاً مشتركاً بين حميع الدين يملكون نسخة من هذا القاموس. لكن هذا القاموس في الوقت داته يكون خارج إرادتهم، حين لا يستعملونه، ويرسم دو سوسير هذه الأفكار المعتر عبها بشأن اللهان كما يلي:

 $(24)^{(24)}$ ا+ا+ا+ا+ا+ا+۱ (نمرذج جمعي)

يشير الرقم اللهائي إلى النمودج المشترك بين جميع المتكلِّمين.

وخلافاً للسان، فإن الكلام نشاط لغوي فردي، يتعلق بتفيذ قواعد نظام السان معين، وبعبارة أخرى، فإن أداء المتكلّم لطام اللسان العام والمسترك وإنجازه له، هو الذي يسمّيه دو سوسير كلاماً. إنّ الكلام قائم على إرادة ألفرد ومتعلّق بذكاته؛ لأنه يقوم بتركيبات يستخدمها وفق ما يوفّره اللسان من إمكانات لتعبير عن الأفكار والأغراض الشخصية، والكلام لا يوجد بالطّريقة نفسها عدل المتكلّمين بلسان معين، وإنّما يختلف من شخص لأخر، فلكلّ واحد طريقته الخاصة في أداء قواعد اللّسان المشترك يشعر المرء وهو يتكلّم بوع من الحرّية في القيم بعملية الكلام محى شئنا، لأن الأمر يتعلق با دون سوانا. ولا يتحكّم المعجدم في عملية الكلام الفرديّة، لأنه يَمْلِكُ فقط سلطة مراقبة ما هر عم ومشترك من قواعد النّظام اللّعويّ بين الأفراد إنّ اللّسان ظاهرة اجتماعية قسرية وملزمة للجميع، وكلّ خروج على النّظام اللّغويّ العام يُعرّضُ المتكلّم مجملة من الضعوبات الاجتماعيّة المتعلّقة بانلماجه داخل البية الاجتماعيّة العامة دامها، فالمحرن والاختلال العقليّ بالسبة إلى المجتمع مظاهر مفسية تُقرَكُ آثارها المُعربة في المرحلة من المرحلة الأولى بالأهبيّة نقسها التي تُقرَكُ بها مظاهرها المرضة

Idem, p. 30. (23)

الآخرى. وفي كل الثقافات يكون الإحساس بالانزياح والخروج عن اللمط الأخرى. وفي كل الثقافات يكون الإحساس بالانزياح والخروج عن اللمط اللهويّ المشترك (المآلوف) بنايةً للتمييز بين العادّيّ والمرضيّ Pathologque بين أفراد المجتمع. ويُمْكِنُنَا أَنْ نَنْظُرَ إلى الشّعر والإبناع العنّيّ الأدبي عموماً، باعتبارهما قُدراتٍ لغويّةً خارقةً للمألوف والمُشْتَرَكِ بين عامّة الناس.

وعلى عكس الترقيم السّابق بيين ترقيم عملية الكلام تعدَّداً المحدوداً:

(....1 "" +1 "+1 "+1)

دون أن ينتهي التسلسل إلى شيء مشترك، إذ لا حصر ولا حدّ لطريقة المتكلّمين في تأدية نظام قواهد لسامهم.

والتمييز بين اللّسان والكلام، بحسب دو سوسير يُفْضِي إلى التّمييز بين ما هو جماعيّ وما هو فرديّ، قاللّسان شيء جماعيّ والكلام شيء فرديّ، وبين ما هو جوهريّ وما هو ثانويّ وغَرَضيّ. قاللّسان جوهريّ والكلام ثانويّ وغَرَضيّ. إنّ دراسة اللّغة كظاهرة عامّة تشمل جانبين متميزين ومتكاملين في الوقت ذاته:

 أحدهما أساسي موضوعه اللسان la langue الذي هو اجتماعي في جوهره ومستقل عن الفرد.

وثانيهما ثانوي موضوعه الجانب الفردي للسان وهو الكلام 1a (25) parole

لكن كيف يمكن البرهنة واقعياً على وجود هذا التّمييز النّظريّ بين اللّسان والكلام؟ يقدم لنا دو سوسير بعض الأمثلة التي تُبَيّنُ بوضوح صحّة ما ذهب إليه من تمييز بين اللّسان والكلام كما سبق تعريفهما أعلاه.

بتعلق المثال الأوّل بحالة السريض بالأفازيا Aphasic وهي الاضطرابات الحاصلة في عملية اللّغو أو فقدان القدرة على الكلام كلّيّاً أو جزئيّاً. وفي الحالة القصوى والمتقدمة للأفازيا أي فقدان القدرة على الكلام كلّيّاً، يظلّ المريص متمكّماً من شفرة code اللّمان، أي نظام القواعد العامّة التي يسير عليها اللّمان، فالمريض لا يستطيع الكلام، ولكنه مع ذلك يظل فادراً على فهم ما يسمعه من

كلام الآحرين، وما يُؤجِّهُ إليه من خطابات. وبإمكان المرضى بالأفازيا إجابة محاطبهم بإشارات اليد أو الرأس أو بباقي وسائل التعبير الممكنة مما يعني ألهم بدركون ويفهمون ما يوجِّه إليهم من خطابات.

هذا الرضع يعني بكل بساطة، أنّ المريض بالأفازيا يفقد الكلام [بالمعنى الدر سوسيري] أو القدرة عليه، ولكنه يظلّ محتفظاً باللّسان باعتباره مجموعة من القواعد المجردة المشتركة الموجودة في دمافه (26). والمثال المشار إليه يُوَضِّحُ همائياً، أنّ ثمّة فرقاً بين اللّسان والكلام، اللّسان كنظام موجود في أدمغة النّاطةين بد، والكلام باعتباره استعمالاً فرديّاً وتنفيذاً خاصًا للنظام اللّغويّ العام المشترك.

أما المثال الثاني الذي قدّمه دو سوسير لليرهنة على العرق القادم نظريّاً بين النسان والكلام، فيتعلّق بما يسمّى بالألسن المينة (27) Les langues mortes . فمن المعروف؛ أنه باستطاعتنا أن ندرس مظام قواعد الألسن الطبيعيّة القديمة (28)، مثل المعروف؛ أنه بالتورية والسريائيّة والكلدائيّة وغيرها من الألسن التي غالباً ما تُوصَف بأنّها ألسن ميتة، لأنها لا تَمُلِكُ الجماعة البشريّة المعقليّة التي تُتَكَلّم بها وتستعملها بطريقة عاديّة. فلو كان اللسان والكلام شيئاً واحداً لما استطعنا تعلّم تواعد هذه الألسن، ولوّجَت أن تنقرض هذه الألسن من الوجود بزوال من كان يتكلمه.

# 4.3. بين اللَّسان والكلام

رغم ما يبدو في ثنائية دو صوصير من استقلال شكليّ بين اللّسان والكلام، فونّ الملافة بينهما علاقة ثلازم. إنّ اللّسان ضروريّ ليكون الكلام، لكنّ الكلام بدوره لازم ليكون النّسان. وكما أنّ النّسان ضروريّ لكي يُتحدث الكلام أثاره ويكون ملموساً، فإنّ الكلام ضروري لاتنظام النّسان العلام.

ولم يكتب دو سوسير بالإشارة إلى الترابط المتبادل بين اللَّسان والكلام، بل

idem, p. 15. (26)

Idem, p. 31 (27)

<sup>(28)</sup> طبعا يمكن دراسة الألسن الميئة متى بوافرت المواد اللازمه أو المحطوطات لذلك مثل انتفرش أو الكتب أو أي وسائل أخرى يمكنها أن محفظ بنظام هذه القواعد.

De Saussare. Cours de linguistique générale, p. 37. (29)

أصاف إلى ذلك شيئاً بالغ الأهقية، هو أنّ الكلام أسبق تاريخياً من النّسان وأسسي تعسير كلّ ما يطرأ عليه من تغيّرات وتطوّرات. فكلّ ما هو تطوّري وحركي في النّسان لا يكون كذلك إلا بفضل الكلام. وفي كل الألسنة نجد أن كثيراً من التُعبير ت ولنّعويّة، إنّما يكون مصدرها النّشاط اللّغويّ الفرديّ، ثم تتنى الجماعة اللّعويّة هذه التّعبيرات الجديدة والاصطلاحات الفرديّة (30). كلّ هذا يعني في تصوّر در سوسبر قأنّ أيّ تجديد لغويّ هو قبل كلّ شيء تجديد فرديّا، وينتهي در سوسبر إلى شجة حاسمة، تتمثل في أنّ الكلام هو الذي يطوّر اللسان وينتيه، (31).

ونظراً إلى طبيعة الفروق والخصائص المميّرة لكلّ من اللّسان والكلام، فإنّه من الممكن في تصوّر دو سوسير أن نضع لكلّ من اللّسان والكلام علماً خاصاً به. ومن المحتمل وجود علمين متميّزين: علم خاصّ باللّسان وعدم حاصل بالكلام يطلق عليهما دو سوسير:

السائيات اللسان linguistique de la langue

ولسائيّات الكلام (12) Singuistique de la parolo (12)

إنّ النّسانيّات الجديدة التي أقام دو سوسير صرحها، تنخذ من النّسان موضوعاً وحيداً نّها، كما يتجلّى من قولته الشهيرة التي خُتِنَت بها المحاضرات: 
إنّ الموضوع الوحيد والمحتيفيّ للسانيّات هو النّسان في ذاته، ومن أجل ذاته الله القول كما سبقت الإشارة إلى ذلك قيمة إستيمولوجيّة على قدر كبير من الأهمّيّة في تاريخ العكر اللّغويّ الجديد، لأنّه حدّد بالضبط الإطار النظريّ والمنهجيّ الخاص بالنّسانيّات؛ ومكنها من الاستقلال بنفسها عن غيرها من العلوم والدّراسات اللّغويّة.

## 5.3. حدود الموضوع في اللَّمانيّات

رغم نميز دو سوسير المنهجي بين السائبات اللّسان، والسامات الكلام،

| Idem, p. 37  | (30) |
|--------------|------|
| ldem, p. 37. | (31) |
| Idem, p. 36. | (32) |
| Idem, p. 317 | (33) |

لم بعرف عنه أنه تحدّث عن لسانيّات الكلام، وإذا كان دو سوسير يؤكّد دهلاً إمكانية قيام علم لسانيّ حاص بالكلام، فلماذا لم يهتم به، بالرغم من العلاقة القائمة بينه وبين النّسان، على الأقلّ من الناحية النّظريّة؟ لماذا تم إفصاء الكلام رعم الأهمّية التي يكسبها في النشاط اللّعويّ عند الإنسان؟ ربما يكون رفص دو سوسير للكلام كموضوع للقرس اللّسانيّ الذي كان بصدد التأسيس له باعتباره (الكلام) عمليات إنجاريّة فرديّة ذات طبيعة غير متجانسة وعبر قابلة للنّصنيف، وغير خاضعة لأي تقعيد.

وقد أدرك اللّسان العرنسيّ أندريه مارتينيه (1908–1999) الإشكال الذي تثيره العلاقة بين اللّسان والكلام، وما يترتب عليها من النباس وعموض في فهم أفكار دو سوسير وتوظيف معلوط لها. يقول مارتينيه في هذا الصدد وإنّ التميير الضروريّ جدّاً بين اللّسان والكلام يمكن أن يفهم منه أنّ الكلام يملك تنظيماً والكلام مما يجعلنا متصوّر وجود علم خاصّ بالكلام مقابل علم خاص بالكلام مقابل علم خاص بالكلام مقابل علم خاص بالكلام اللّسان، عير أنه يجب الاقتماع بأنّ الكلام لا يعمل سوى على تحقيق نظام اللّسان؛ إذ لا يمكن الوصول إلى معرفة اللّسان إلّا بالكلام والسّلوك الذي يحدّده عند المتكلّمين الوصول إلى معرفة اللّسان إلّا بالكلام والسّلوك الذي يحدّده عند المتكلّمين الوصول الى معرفة اللّسان اللّا

ومن الواضع جداً؛ أن لا أحد يشك في القيمة النظرية للبحث في أهميّة الكلام؛ ودوره الأساس في العمليّة اللّغويّة، ودراسة الكلام هي أوّلاً دراسة تساعدنا على الفهم العميق للسان وكيفية اشتماله وتحقّقه في العشائر اللّعويّة بشكل هديّ وطبيعيّ، كما بنه إلى ذلك مارتينيه. إلّا أنّ دور الكلام وقيمته! ببني أن لا يظل محصوراً في تبعيّت، وخضوعه المطلق للسان، كما يمهم من نول مرتبيه الشابق، بالرّغم من الرّوابط المثينة نظريّاً وعملياً بين هدين المابين الأسسيّين في النشاط اللّغوي البشريّ. إنْ إهمال الكلام وإقصاءه من حير الرّاب ها وصروريّة في كلّ عملة توسوريّة في كلّ عملة توسل عد الإسان.

ريري شارل مائي Charles Bally (1947-1865) أنَّ دو سوسير بالع في

André Martinet: Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colan, (34) 1974/1960, p. 25

إعطاء كل هذه الضيعة النّهنيّة للسان بجعله نتيجة الحكمة الجمعيّة. ويصعط هو على فكرة اللّغة العاطفيّة langage affects كما يسميها وهي رأبه أن هناك صراعاً دائماً بين كلام الأقراد والنظام اللّغويّ الذي لا يمكن أن يُرضي الجميع عالنّعة المعظمة العاديّة الثقافة تكفي الرّغبة في نقل الأفكار وههمها، لكنّ الكلام صلحية أخرى، يقع في خدمة المحياة العمليّة، فأمّا ما يعبّر الكلام عنه مهو الإحساس والرّغبة والعمل. وإنتاج الكلام عاطفيّ ذاتيّ في المعالب. وهي هذه الحرب الحصاريّة بين الكلام واللّغة ينجع الكلام دائماً في إدحال بعض حوده إلى القلعة المعاصرة، هذه الجنود هي الكلمات أو الضيع المتحدّنة بالعاطفة (3) فاللّمان يكفي إلى حد معيّن لقل الأفكار والتّجارب المعيشة من قبل المتكلّمين، في الكلام من ناحية ثانية، يستعمل في الحالات الحاضة لذى كل فرد على حدة لكن الكلام من ناحية ثانية، يستعمل في الحالات الحاضة لذى كل فرد على حدة لكن الكلام من ناحية ثانية، يستعمل في الحالات الحاضة لذى كل فرد على حدة الواحدة، يسبب ما يمكن أن يشعر به من أحاسيس وما يعبّر عنه من رعبت في تحظات العمل أو الامعمال. إنّ إنتاج الكلام عمليّة عاطفيّة تعبيريّة باميّاز.

لقد قطع البحث في مجال فهم آليّات الكلام عند الأفراد أشواطاً هامّة تمكّن فيها من ضبط كثير من قواعد الكلام التي كانت تبدو في نظر لعديد من النّسانيّين المحدثين أمثال دو سوسير ومارتينيه وفيرهما غير قابلة لعملاحظة الموضوعيّة، بَلّة التّسير العامّ والتقميد الكلّيّ لها.

ومع تقدّم السحث اللّسانيّ في القرن العشرين تغيّرت نظرة اللّسابيّس إلى مفهوم الكلام ولم يعد ينظر إليه على أنّه مجال غير متجانس وخاصّ بما هو فرديّ وبما لا يمكن التّحكم فيه أو الثنو به (36). لم يعد الكلام عدلك العسس المرتبط بالفاعل النفسيّ المتحرّك على النّوام، الحاصّ بكل فرد وعير القاس للإدراك (37) إنّ آليّات الكلام أصبحت خاضعة للتّععيد -ولو بدرجة أقلّ من

<sup>(35)</sup> هن تسام حسّان: مناهج البحث في اللحة، ص75، دار الثقاده، الدار البيمياء، 1957/1974 وكذلك كتاب شارل بالي، اللغة والحياة، بالفرسية، ص23-24

 <sup>(36)</sup> سنعرص لهذه المسائل في كتابنا المعيل انجاهات المحث اللسائي المحليث، لا سبب ما يتعلق بالبحث التفاولي القولي.

Langue Française: Paris, Didier-Larousse, Nº 9-Fév, 1972, p. 12. (37)

اللَّسان الا سبّما ما يتملّق ببعض القواعد النّوعيّة المدرجة في ما أصبح يعرف معلنة القول Enoneration.

ومعلوم أن بعض روّاد نظريّة القول/التلفّظ حاولوا الكشف عن مظاهر بدخي القرد المتكلّم الدّاتم والمستمرّ في إنتاج الكلام؛ أو الخطاب على بحو ما بعد في أعمال شارل مالي وياكبسون وينفينيست وفاينرايخ Pottier (1924) (Culioli) وكوليولي أعمال شارك مالي (1924-) وبوتيه Pottier (يفيرهم، ويسعى تحديل آليّت الكلام عند المتكلّم إلى الكشف المزدوج عن المتكلّم والآخر (السّامع) على نحو ما تكشف عنه دراسات ياكبسون عن الواصلات Shifters (السّامع) على نحو ما تكشف عنه دراسات ياكبسون عن الواصلات جديدة وينفينيست حول الصمائر (39) وتمثّل أعمال هؤلاء اللّسانيس مرحلة لسانية جديدة نجوزت حدود البحث في آلبّات الكلام وما يصاحبه من إنجارات لعويّة. ويعكس هذا الانتقال تحوّلاً هامّاً في الدّرس اللّساني لحديث بحو المزيد من توسيع حدوده

وتبعاً لذلك كله، أصحت مسألة اعتبار الكلام شيئاً ثانوياً في الذّرس النّساسيّ المعاصر قضية متجاوزة. فالكلام قامل لأن يُفقد له هو الآخر على مستوى الاستعمال الجماعيّ، وهو موضوع الأبحاث اللّغويّة التي تندرج اليوم في إطار ما يعرف بالتّداوليات la pragmauque وهي بعص فروع ما يستى بتحليل الخصاب.

ومهما قبل بشأن ثنائية لسان-كلام، فقد كان لها تأثير كبير في مسار الفكر اللسائي الحديث وتقدّمه كانت ثنائية دو سوسير مثلاً أساس التقسيم والتمييز لدي رصعه ترويتسكوي (1890-1938) بين الفونيتيك والعونولوجيا وطؤر للسائي الدائماركي لويس هيلمسليف (1899-1965) تصوّراً مماثلاً أكثر تجريداً

 <sup>(38)</sup> خصر مريداً من الموضيحات المتعلقة بهذا التصور في كتابيا المقبل اتجاهات البحث اللسامي الحليث.

F Benvenste «Nature des pronoms», in Problèmes de Linguistique générale, 1966 (39) يتمان مفهوم Shifters الذي وضعه ياكسون بكلّ العناصر اللّعويّه التي لا تملك في داتها دلالة معدده مثل الضمائر أنا/أنت/بعن/إلع التي نحيل على كلّ متكلم ومعاطى، انظر

Jakobson: Essais de linguistique générale, t.1, Paris, Minuit, 1963

ودقة الطلافاً من تصوّر دو سوسير، ستعرض لبعض ملامحه خلال حديث عن موقع هيلمسليف في الدّرس اللساني البيوي الحديث (400). ومعلوم أن تشومسكي وصع في إطار النّحو التّوليديّ ثنائية قدرة إنجاز وهي قربة جناً من ثنائية دو موسير من عدة جوابيد

وبصفة عامّة، يتمّق كل اللّسانيين البنيويّين على القول إنّ موضوع اللّسانيّات الوحيد هو اللّسان وليس شيئاً آخر. والاحتلافات الحاصلة تتعلّن، إما بطبيعة هذه اللّسان، وإما بتغيير المصطلحية المتعلّقة بتسمية اللّسان مثل شفرة عن Schéma وطاطة Schéma أو المعيار norme مثلما هو الشأن عند هيلمسليف ونسمية كلام بخطاب discours عند العديد من اللّسانيّين أمثال غيّوم Gustave Gullaume بخطاب 1960–1960) وبنفينيست.

<sup>(40)</sup> حول أراه وبصورات هيلسبليف اللّسائية، يسكن الرجوع إلى: مصطفى علمان، اتجاهات البحث اللسائي الحديث، (قيد الإعداد).

#### الفصل العاشر

# نظرية العلامة الكسانية

## 1. النَّظريَّة الاسمويَّة

ساد الدراسات اللّعويّة القديمة حول العلامة اللّسانيّة، تصوّر منطقي فسنيّ، يعدّ أرسطو رائده وتمّ تبنّيه من قبل كثير من فلاسفة القرون الوسطى وما بعدها، ومؤدّى هذا النصوّر، أنّ اللّسان لا يتعدّى كونه حشداً من الأسماء التي تقابل عدداً مماثلاً من الأشباء في العالم الخارجيّ وبعرف هذا النّصوّر بلاسموي Nommalisme. أي أنّ اللّسان لا يربد على كونه يربط أسماء بأشياء، ومن دون الدحول في تفاصيل نظريّة أرسطو حول الإشارة، نشير إلى أنّ هذه الأحيرة ليست سوى حالة خاصة من الرّمو، وتتكوّن من ثلاثة أبعاد هي:

- انشرت.
- الشيء الموجود في العالم الخارجي.
- الحالة النفسية عند الإنسان التي يتم من خلالها الربط بين الصوت والشيء. وهي حالة عامة مشتركة بين جميع البشر.

ريدم الربط مين الإشارة والشيء الخارجيّ عبر ثلاث علاقات تحتلف في صبحتها وعاباتها وهي:

- السلاقة بين الضوت والمعنى وهي علاقة لغوية باميار.
- العلاقة بين الاسم والشيء وهي علاقة ذات طبيعة أنطولوجيّة.

علا اللسابيات العائد 228

علاقة الاسم بالمسمّى تجمع بين الشّيء وما يقال عمه، وهي علاقة مطقية (بين المسئد والمسئد إليه)<sup>(1)</sup>. فالمعنى من وجهة ثقار أرسطو مطابق لمعنى بممناه العام (إدراك/تصوّر/ فكر).

إنَّ اللَّمة في هذا التَّصوَّر لا تعدو كونها قائمة أو حشداً Nomenclature من الألفاظ التي نونبط بأشياء العالم الخارجيّ. ويرسم دو صوسير تصوّر الاسمويّة للَّسان كما يلي<sup>(2)</sup>:

يرفض دو سوسير التّصوّر الاسمويّ للّسان لعدّة أسباب منها:

- تفترض النظرية الاسموية وجود أفكار قبلية جاهزة سابقة في الوجود على الكلمات، أي أنّ الفكر بوجد باستقلال عن اللّسان. غير أنّنا إذا تعجّمت الألسن البشريّة وجدنا الأمر غير طلك. لو كان الأمر كما تقول الاسمويّة، لما وجب أن تختلف الألس في استعمال الألوال والأزمة والصّفات وتحليد المجالات المتعنّفة برؤية العالم الحارجي وإدراكه لغوياً.

إنّ اللّسان لا يتكون من الأسماء فقط، ففي كلّ لسان، ثمّة مقولات تركيبيّة أخرى لا ثقل أهميّة عن الأسماء ولها الدّور والوظيمة نمسهما، مثل الفعل والحرف وباقي الأدوات.

بحثلف إدراك الأشياء الموجودة وتصورها لعوياً من لسان إلى لسان،
 بحسب ما يتبحه كل لسان لمستعمليه من إمكانات لغويّة، تسمح بإدراك العالم

Anstote Organon? de l'interprétation paragraphe, 16a, Paris, Vrin, 1977, trad. (1)

J. Tricot, p. 77 et survantes.

<sup>(2) -</sup> ص در مورو De Mauro في تعليقه على محاضرات سوسبره ص440 ورولي Roulet E محاصرات دو سوسيره Hatter 1975، ص39

الحارجيّ والوعي مه، ولا يمكن تصوّر الأشياء تصوّراً كلّيّاً؛ أي باعتبارها مفاهيم عامّة وكلّية تصدق بالنسة إلى كلّ الألسن، وإنّما من خلال كلّ لسان على حدة (3).

يمهم من النظرية الاسموية، أنّ تعلّم الألسن الأجنبيّة (أو ترجعنها)، بحتصر في مقابلة ما لدينا من الأسماء في اللّسان الأصل، بأسماء من اللّسان لهدف الذي بريد تعلّمه (أو ترجعته). ومعلوم أنّ تعلّم الألسن الأجنبيّة ليس بهذه الصورة المبسّطة.

ينتهي دو سوسير إلى أنّ اللّسان ليس على هذه الشّاكلة المبسّطة التي تتعبّره بها النّطريّة الاسمرّية. إنّ اللّسان نسق (بنية) مركّب ومعقد صونيًا وصرفيًا ودلاليًا وتركيبيّاً. إنّ اللّسان ليس مجرد ألفاظ تقابل أشهاه موجودة في العالم الخارجيّ، ولكنّه مجموعة من القيم، حيث إنّ العنصر الواحد لا قيمة له إلا في إطار العلاقة التي تربطه بغيره من العناصر الموجودة معه في النّسق نفسه. فكيف بعرّف دو سوسير علامات اللّسان؟ وما الجديد في تعريفه؟

## تعريف العلامة اللسانية<sup>(4)</sup>

يرى دو سوسير أنّ العلامة النّسائية signe linguistique لا تربط بين شيء ولفظ كما يذهب إلى ذلك الاسموبُون، ولكنّها تربط بين مفهوم concept وصورة سمعيّة image acoustique. بهذا المعنى، فإنّ العلامة النّسائية لا تربط النّمظ بالشيء الموجود في العالم المحارجيّ ربطاً مباشراً، أي أنها لا تربط الشيء المستى بالاسم، بل تُسد للشّيء الموجود في العالم الخارجيّ صورة معهوميّة المستى بالاسم، بل تُسد للشّيء الموجود في العالم الخارجيّ صورة معهوميّة المستى الشورة السمعيّة هي الصورة الصورة المسورة المعورة في الطورة السمعيّة الفيرانيّة محسب، ولكنها الانطباع الذي تُثيره الصورة في أمسا<sup>(3)</sup> إن العلامة النّسانيّة كبان نفسيّ ذو وجهين، إنْ نصور الشّيء دهيّاً

<sup>(3)</sup> ومعارم أنّ علاقة اللّمان بالواقع والتصورات الثّقافيّة المحاصّة متكشف عنها مكل وصوح ودقّه أبحاث أنثروبو-لسائية في النّصف الأرل من القرن العشرين على يد كل من سابير Sapar روورف Whorf (انظر ص48 وما بعدها من هذا الكتاب).

 <sup>(4)</sup> انظر تنخلیل دو سوسیر فی محاضراته، ص34 وص97 وما پعدها.

<sup>(5)</sup> المرجع الــانق، ص99

يستدعي بالضرورة الصورة السمعيّة، والعكس صحيح، كما يوضح دلك الرّسم التالي:

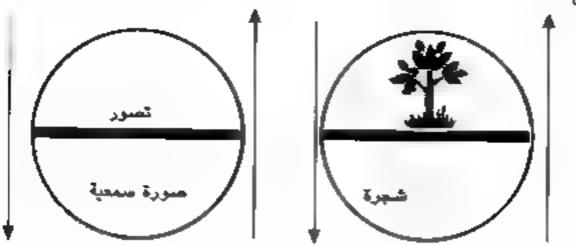

ومجمل القول، إنّ العلامة اللّسانية في نظر دو صوصير ليست ماهية بسيطة، مثلما يوحي بذلك التصوّر الاسموي، ولكنها مرتّبة من مفهوم Concept وصورة مسمعيّة تحمل هذا المعهوم، مسمعيّة تحمل هذا المعهوم، ونظراً إلى الالتباس الذي يصاحب بعض التسميات الواردة في التّحبين بلّعويّ القديم للعلامة، يقترح دو سوسير استبنال المصطلحات القديمة بأخرى أكثر وضوحاً ودقة للتعبير عن مكونات العلامة. وعليه، يستبدل مصطلحي الصّورة السّمعيّة والمفهوم تباعاً، بالدّال signifia والمنلول فهو مجموع الخصالص المجموعة الصّوريّة المنطوقة /kitabun/، وأما المدلول فهو مجموع الخصالص المعويّة التي يثيرها فيا اللّال/كتابي/ ومدلوله هو مؤلّف + له عنو ن + عدد مئ الصعحات + صفحات مطوعة + محتوى فكري. . .

ويلاحط بشأن تصوّر دو سوسير للعلامة اللسائية أنه أثقد المدلول عديه (المرجع) Référent وهو الشّيء الموجود فعلاً في العالم الحارجيّ، ولا شفّ أن دو سوسير أراح بهذا الإقصاء البحث اللسائيّ من المعوض في قصايا فلسفية شاتكه لا يعرف صعوبتها إلا الفلاسفة والمناطقة، التي تمارح في إطار مشكاليّة الإحالة Référence.

 <sup>(6)</sup> يعتبر فريجه (G. Frege (1845-1952) أحد القلاسعة القلبلين الذين وضحوا مكيمية الأ تقبل الجدل المرق بين المرجع Référence والسعني Sons في إطار قلسمي منطقي =

وفي التعريف المسابق للعلامة اللسائة، نلاحظ أن دو سوسير حافظ على كثير من الاعتبارات النفسية والاحتماعية في فهمه للظواهر اللسائية، لا شك أنها من محتفات النزعة النفسية والاجتماعية التي سادت ثقافة الفرن التاسع عشور والظامع لنفسي البارز في تصوّر إشكالية العلامة اللسائية، جعل العديد من اللسائية المحدثين في أميركا ينعتون دو سوسير بالذهني mentaliste في طرحه لقصاية اللمة عموماً، ولنظرية العلامة بصفة حاصة. وتطلق صقة الذهنية على كل تصوّر لقصايا اللّعة منظوراً إليها من وجهة نفسية تقوم على تحديد الوحدات اللّمائة العلاقاً من دلالاتها، وهو ما يعترض نوعاً من التوازي بين تنظيم اللّسان وتعيم الفكر(1).

وقد حاول النّسانيّ الدّانماركيّ لويس هيلمسليف في صوغه الجديد لنظريّة دو سوسير حول العلامة النّسانيّة تعادي الاعتبارات النّعسيّة التي اعترت مفاهيم دو سوسير، وقد اقترح هيلمسليف تعويض مصطلحات در سوسير ادالًا وامدلوله بمصطلحات أقل شحنة نفسيّة هي ثنائية تعبير expression محتوى contenu.

بي اللسائيّات الأميركيّة الوصعيّة لا محد أثراً واضحاً لأمكار دو سوسير وتصوّراته حول ثنائية لسان ـ كلام ولمكوّنات العلامة اللّسانيّة من دالٌ ومدلول. وتعتبر لتوزيعية أنّ موضوع الوصف اللّسانيّ الأساس بالسبة إلى الدّرس اللّسانيّ هو القول énoncé المنجز فعلاً وليس شيئاً آخر.

#### 3. اعتباطية العلامة

ليست العلامة اللسائية كياناً بسيطاً كما يعتقد من خلال النظريّة الاسمويّة، ولكنها بحسب تصوّر دو سوسير شيء مركب من مكوّبين: دال ومدلول. أمّا

<sup>&</sup>quot; محض يبحث في الصورة المنطقة لمفهوم الحققة وقد بين فريجه أنَّ عبارتين مثل المرجع للمختلف وكان المرجع للمرجع المرجع للمرجع كوكب الزهرة Visus ، انظر مقالة فريجه المشار إليها مبابقاً في مؤلّفه Ecrits loguques et philosophogues, Paris, Senil, 1971/1896.

M. Filispi: Introduction à la linguistique et aux sciences des languges, Paris, (7, Ellipses, 1995, p. 91.

Louis Bjemsley: Prolégomènes à une théorie du langage, Pants, Minoit, p. 79 (8)

الملاقة القائمة بينهما فهي اعتباطية Arbitrane ولذلك يتحدث عن اعتباطية الملاقة القائمة بينهما فهي اعتباطية Arbitrane du signe الملامة Arbitrane du signe والمقصود بالاعتباطية، أنّ المدلول ليس مرتبطة بالدال بأية علاقة مهما كان نوعها، أي لا علاقة بين المجموعة الصّوتية والنّصور (المعهوم). وبعبارة أدقّ، ليس في الطّبيعة ما يجبرنا على مقابلة هذا الدّال بهد المدلول.

وتنجلَى الاعتباطية في عدّة مستويات وليس في مستوى العلاقة بين الذّلُ والمدلول فقط. نجد الاعتباطية في المستويات التّالية:

- بين الدَّالُ والمدلول، وهي العلاقة التي تهمَّ الباحث النِّسانيِّ بأمتياز،
  - بين الدَّالُ والمناول عليه.
  - بين المداول والمداول عليه.

بالنسبة إلى المستوى الأول، لا يوجد أيّ رابط مهما كانت طبيعته بين الدّال والمعلول. فالدّال الدي هو المجموعة الطبوتيّة المشكّلة للعلامة، إمّا منطوق مثل/التعاملية وإما مكتوب (حرفيّ). أمّا المعلول فمجموع الخصائص المعدوليّة التي يُثيرها فينا الدّال/كتابن/منطوقاً أو مكتوباً، كأن نقول إنّ معلوله هو: مؤلّف + عبوان + هدد من الصفحات + صفحات مطبوعة + محتوى فكريّ

ملا علاقة بين الوحدات المبوثية /ك/+/ت/+/1/+/ب+ن/ (بالإضافة للمحركات) والوحدات المبلوثية، فالكاف في الملامة «كتاب لا تقابل الوحدة المعنوية فمؤلّف»، و«الثّاء» لا تقابل الله عنوان» و«الباء» لم توضع للذلالة على الوحدة المبلولية/ التّعبورية اعدد من المتفحات، وهكذا.

أمّا الاعتباطيّة بين الدّالُ والمنظول عليه، فتتجلّى في غياب أيّ رابط بس ١٠ هو صوبيّ اصطلاحيّ وما هو مجسّد مادّيّ فعليّ، وليس بين مكوّدت الدّالُ والمنظول عليه في العالم الحارجي أيّ علاقة محاكاة تجعلنا نسمّي هد الشيء بهذا الاسم. ولا ينبعي أن نهتمٌ كثيراً بعض الدّوالَ التي قد توحي بموع من

لمحاكاة الطبيعيّة للأشباء التي ترمز إليها (10) (الأونوماتوبيا أو الأصوات المحاكية التطبيعة)

يصدق الأمر نفسه على العلاقة بين المعلول والمعلول عليه. إذّ تسعبه لأشباء، وهي عملية فعية محضة تقوم على تصور الأشباء الموجودة في العالم لحارحيّ. ولا يحصل هذا التُصوّر بالطّريقة تفسها عند جميع البشر، وإنّما يتغيّر من لسار إلى أحر. إنّ تعدّد التُصوّرات راجع إلى اختلاف التّصوّرات الثّقافية للأشباء الموجودة في العالم الخارجيّ نحن لا تدرك أشياء العالم الخارجيّ إلا من حلال مشتركة بين جميع البشر، وإنّما هي سمات خاصة تنفرد بها كل عشيرة لغوية على حدة. إنّ التصوّرات الإدراكية للواقع تمرّ حتماً عبر اللّغة ولها صفات نسبية، لأنها ليست قائمة في المدلولات كمعطى موضوعيّ عن الأشياء التي نتصوّرها.

ومجمل القول إنّ الاعتباطية الفائمة بين المكوّنات النّلائة للعلامة النّسانية تجعل نسمية الأشياء نتيجة العرف الاصطلاحيّ بين المتكلّمين باللّسان الواحد وليس شيئاً آخر. ومن الواضح أنّ ما يُسمّى في اللّمة العربيّة «كرميّا» يمكن أن يسمّى شيئاً آخر في اللّغة العربيّة، أو في باقي اللّمات، بل يمكن تعبير الأسماء متى توافر الاصطلاح وتحقّق المُرّف.

#### 1.3. ملاحظات حول اعتباطية العلامة

ليس انقول باعتباطية العلامة اللسانية بقول جديد في تاريخ العكر النّعوي عموماً. نقد عرف العكر البوناني على سبيل الشمثيل لا الحصر نقاشاً واسعاً وجدلاً قوياً بين عدد من الفلاسفة حول هذه الإشكالية حيث انقسموا، كما يمكن فهم دلك من خلال محاورة أفلاطون كرائيلوس Cratyle (بين الطّبيعيّ كرائيلوس والاصطلاحي هيرموغينس)، إلى ثيّارين بارذين:

- تبّار يقول بطبيعة العلاقة بين الكلمات والأشياء، وهو ما يعني أنّ دلالات الكنمات مستملّة من طبيعة الأشياء ذاتها، أي أنّ ثمّة تطابقاً تامّاً بين التّكل والمعى، وهذا هو مذهب القيلسوف هيراقليطس Heraclite.

klem, p. 101-102.

(10)

- تيّار يقول إنّ العلاقة بين الكلمات والأشياء علاقة اعتباطيّة، محيث لا يوجد في طبيعة الأشياء ما يجبرنا على تسميتها بهذه الأسماء أو تلك، وبالتالي ليس هناك ما يدعو لمقابلة هذا الشّكل اللّغويّ بهذا المعنى أو داك إنّ لعلاقه بين الكلمات والأشياء ليست سوى نتيجة اصطلاح بين الأفراد المستعملين لهده الكلمات داخل العشيرة اللّغويّة الواحدة، ويمثل هذا الاتجاء العيدسوف ديموقريطس Démocrite .

وقد اتّحد أفلاطون من هذه المسألة موقفاً وسطاً. فقد قال في البداية إنّ الصلة الطّبيعيّة بين اللفظ ومداوله كانت في بدء نشأتها واضحة سهمة التّمسير، ثمّ تطوّرت الألقاظ ولم يعد من اليسير تبيان تلك المصلة أو إعطاء تمسير لها. كما اعتبر أفلاطون أنّ الأسماء أدوات تمكّن من تقسيم الواقع، وأنّ استعمال مفردات اللّغة ليس استعمالاً اعتباطباً، بل يحضع لقيود اللّغة التي نتكلّمها. إلا أنّ هذا لا يعني في نظر أفلاطون أنّ المفردات اللّعويّة هي انعكاس للأشياء، وبالتالي ليس صحيحاً أنّ معرفة الأسماء تمكّن من الوقوف على دلالتها وخصائصها اللّغويّة، إذ ليس هناك تطابق بين اللّغة والواقع. إنّ اللّغة عند أفلاطون ليست واقعاً محدّداً. إنّها ليست أكثر من مرآة تعكس العشورة والتّمثيلات التي يملكها الإنسان عن عالمه الواقعيّ (فكرة المُثل عند أملاطون) (12).

وخصص الرواقيون للبحث اللّموي المتعلّق بالعلامة النّسانية والعلاقة الفائمة بين مكوّناتها حيراً خاصاً يثبه ما ذهب إليه دو سوسير. يقسم الرواقيون المنطق المنطق والأخلاق والفيزياء. وينقسم المنطق إلى فرعين.

 <sup>(11)</sup> لمريد من التعاصيل انظر بشام بركة: الجدور الطبيقة والنظريّة اللّمائيّة، في مجمة الفكر العربي المعاصر، هند 30-31 مركز الإنماء القومي، بيروت، 1983

<sup>(12)</sup> أفلاطون محاوره كراتبلوس، أو فلسعة اللغة، درجمها وقدم لها يدراسة بحببه الدكتور عومي طه السيد أحمد، مشورات وزارة الثقافة، همان 1995، بالنسبة إلى النص الفرنسي يمكن الرجوع إلى

Platon: Cratyle et autres dialogues, Paris, Editions Garmer-Flammarion, 1967 (Trad et noté par E. Chambry), p. 430 et suivantes.

لملاعة Rhétorique وهي معرفة القول الجيّد انطلاقاً من خطابات صحيحة التأليف والتركيب.

الجدل Dialoctique هو معرفة القول الضادق داخل الخطابات. وبعرف كدبك بأنه العلم بالضدق أو الكذب. وينقسم الجدل بدوره إلى مستويين: مستوى الذال ومستوى العدلول، وينقسم الذال بدوره إلى:

 ب دال صوتي signifiant vocal وهنو كيل صوبت صادر عن الإنسان أو الحيدان وليس له دلالة.

- ه دال ملفوظ signifiant prononce وهو صوت الإنسان وليس له أية دلالة.
  - ه دال منطوق signifiant énoucé وهو دال ملفوظ له دلالة معيّنة

كما وضع الرّواقيّون نظريّة متكاملة اللعلامة اللّسانيّة؛ وقسموها إلى ثلاثة عدصر مرتبعة فيما بينها وهي صما هو معلول حما هو دالـ الشّيء (13).

وتجدر الإشارة إلى أنّ القول ماعتباطية العلامة اللّسانية لا يعني الفوضى والحريّة المطلقة في اختيار الألفاظ. وليس معنى الاعتباطيّة بين الدّالُ والمثلول أيضاً أنّ العتكلّم له الحرّبّة الكاملة في اختيار الدّلالات التي يريد أن يعطيها لهذه العلامة أو تنك. إنّ المتكلّم في حالة سكونيّة white التي يعير منها أو يحبد عنها، يختر أبداً دلالة العلامات التي يستعملها، ولا يمكنه أن يعير منها أو يحبد عنها، بن منسان طاهرة اجتماعيّة بامتياز، وهذا يعني أنّ اللّسان معلاماته ودلالات هذه العلامات يوجد حارج الأفراد. ولا يعترف المجتمع اللّغويّ بهذه المخالفات لنعريّة إلا في حالات خاصة جدّاً (السّلطة الأدبيّة التي تمكن بعص الأدباء من لنأثير في الواقع اللّغويّ).

#### 2.3. اعتباطية أم ضرورة

(13)

كان لمكره الاعتباطية ردود أفعال كثيرة ومختلفة بين القبول والرَّفص، إن تصور دو سوسير لاعتباطية العلامة كما هو وارد على الأقل في المحاضرات سنة

A. Rey. Les théories du signe et du sens, Paris, Klincksiek, 1973, p. 31 44

1916 (14) ليس واضحاً تماماً. وقد نتج عن غموص النّص الأصليّ ردود ومل محتلفة حول الاعتباطيّة. فهل يتعلّق الأمر بغموض في فكر دو سوسبر عسه أم بعموض في صياغة النّص الذي قلمه ناشرو المحاضرات وعجزه عن عقل نصوّر دو سوسير بكلّ أمانة؟

لقد أشار أكثر من باحث إلى الغموض المحيط باعتباطية الملامة اللّماتية، نكن أهم نقد للاعتباطية هو الدّراسة التي قدمها اللّمانيّ العرنسي إميل بنينيست حول طبيعة الملامة اللّمانيّة عدد دو سوسير (15) لاحظ بنفينيست أنّ فكرة الاعتباطيّة التي جاء بها دو سوسير حقيقة بديهيّة، لكنّها مع ذلك تبدو عنده عير ومضحة العنياعة تماماً. ويشير بنفينيست إلى المغموض والتناقض اللذين يطبعان برهنة دو سوسير واستدلاله على اعتباطيّة العلامة. ويرى بنفينيست أنّ در سوسير حينما أراد أن يبرهن على أنّ الرّابط بين الذال والمدلول رابط اعتباطيّ، أتحم من جديد المدلول عليه وهو الشيء الموجود في العالم الخارجيّ وجعله طرفاً رئيساً في العلامة اللّمانيّة، بعد أن كان دو سوسير قد أبعد هذا المدلول عديه كما نعرف في تحديده للملامة اللّمانيّة ذاتها، فهي دالّ ومدلول.

إنَّ دو سوسير، بحسب بسينيست، حين يقارن بين الكلمة القرنسية (١٥٥٠/ ونظيرتها الألمائية ١٨٤/ (ثور)، يقرر أنهما مختلفتان على مستوى الذال، رهم أنهما تحيلان على الشيء نفسه في المالم الحارجيّ. واعتبر بنفييست أنَّ المقارنة

<sup>(34)</sup> من المعروف أن معاضرات موسير مشرت علّة مرّات في شكل نصوص مختمة نسبيًا في الشكل والمضمون، نقلاً عن كرّاسات طلبته وقد مشرت المعاضرات لأوّل مرة على يد شارل بالي سنة 1916 شم قام Robert Godal بمشرها مجدداً نحت صو لا على يد شارل بالي سنة 1956 شم قام Robert Godal بمشرها مجدداً نحت صو لا المعروبة والمده عدم المعروبة والمده المعروبة والمحاضرات من جديد معتمداً مصوصاً جديدة لم تكن معروبة، ما بين Englet وقد تم مؤخراً العثور على نصوص جديده كنها سوسير ضميه لعديد من أفكاره الجديدة حول قضايا اللّغة واللّمانيات مشرت عدم النصوص الجديدة مع تعليقات في كتاب جديد. انظرا

F de Saussure Ecrits de linguistique générale. Commentaires de Bouquet et R. Frigier, Paris, Gallimord, 2002.

Emile Benveneste: «Nature du signe linguistique» (1939). in *Problèmes de* (15) tinguistique générale, 1.1, Paris, Gallimard, 1965, p. 49-55.

ب علامتين من لسانين مختلفين ليس لها ما يبرّرها، لأن المدلول علبه المستحضر في هذه المقارنة، هو الواقع في العالم الخارجيّ (الشّيء) كمكوّن للملامة اللّمانيّة لا دحل له هنا.

وينهي نفيبست إلى أنّ الاعتباطيّ في المسألة، هو أنّ هذه العلامة وليست الأخرى هي التي تنطبق على هذا الشّيء من الواقع، وليس على غبره (16). ومن ثمّة، فإنّ الرّابط بين الصّورة السّمعيّة (الدّال) والتّصوّر (المعلول) ليس اعتباطيًا كما يقول بغلث دو سوسير، بل هو رابط ضروريّ أفسروريّ أفداً (17) أفداً التصوّر الوره سيكون في شعوري مطابقاً للمجموعة الصوتيّة (الدّال) / ثور/ ومماثلاً لها بالضّرورة.

وبالرغم من صواب ملاحظة بنفينيست فإنّ ذلك لا ينفي العلاقة الاعتباطية بين الدّال والمعلول، لأن ما هو ضروريّ أو ما أصبح صروريّاً بين مكوّني العلامة، ليس طبيعيّاً في الشّيء وليس ضروريّاً من تلقاء نفسه نتيجة تشابه أو تطابق من أي نوع كان، ولكنّه يكون اعتباطيّاً في البداية، ليصبح ضروريّاً نتيجة الغرف والاصطلاح ثانياً وأخيراً.

وفي إطار آخر يرى جورج مونان أأن هو سوسير لم يكن واضحاً حول المعالول، فهو أحياناً يكون في نظره مرادفاً للتُصوّر، وهو أحياناً أخرى، يكون مرادفاً للشّيء، أي معهوم الموجود الذي يمكنه أن يكون ماثيّاً أو نفسيّاً أو متطفيّاً الله.

# 4، امتداد نظريَّة العلامة في الدرس اللَّسانيّ الحبيث

الطلاقاً من الدور الهام الذي تلعبه العلامة في منطوقها العام (لغوية كانت أم غير لعربة) كركن أساسي لا محيد عنه في التواصل الإنساني، سواء بين الإنسان والإنسان وحل المجتمع الواحد، أو بين المجتمعات المختلفة، أو بين الإنسان والعليمة، أو س الإنسان والعوالم الأخرى، فقد عرفت دراسة العلامة تطورات ملحوظة أمررت

Idem, p. 52. (16)

koem, p. 49. (17)

Mounts: Clefs pour la linguistique, Paris, Seghers, 1968, p. 135. (18)

جملة من التصورات الجديدة التي ابتعدت كما قلنا عن التصورات الغديمة المشعة الملسعة الأرسطية لعملية إدراك الأشياء من خلال اللّعة. واحتلّت نعربة العلامة للسائبة حيراً كبيراً في اهتمام الدّارسين بمختلف مشاربهم الفكرية وتحصّصاتهم من للسائبة، وعلم دلالة، وفلسفة، ومنطق وعلم نفس.. وليست مظرية العلامه في شقية الاعتباطيّ عند دو سوسير اكتشافاً جديداً، بقدر ما هي تحوّل نوعيّ و منفاه فلتصورات والتحاليل التي تناسب طبيعة البحث اللسانيّ وتُقْصِي باني الإشكالات المعرفية الأخرى

ورعم ما قبل بشأن نظرية العلامة عند دو سوسير، فإن الأخذ بمفاهيم الدّالى والمدلول كوجهين للعلامة اللّسانية شكّل في ذاته فرقاً واضحاً بين المفارية اللّسانية الجديدة والتقاليد اللّعوية القديمة القائمة أساساً على الفلسفة والمحلق وهو ما جعل مفاهيم مثل الفسورة السّمعية و والتصوّر الفقد ورنها العلسفي الميتافيزيقي (19) الذي تميّزت به هبر تاريخها الطريل. وهكذا تحزلت مفاهيم العلامة والذّالى والمدلول إلى مفاهيم إجرائية لا أبس فيها على الأقل من النّاحية اللّسانية العشرف. بدلك بكون دو سوسير، وبعده اللّسائيون المهتشون بالعلامة عموماً وبعلم الدلالة خاصة قد وضعوا حداً للتساؤلات والمنافشات العلسفية التي سادت مرحلة النّهضة الأوروبية وما بعدها بين النّسطين والمنافشات العلسفية التي سادت مرحلة النّهضة الأوروبية وما بعدها بين النّسطين العمين فيرها.

وللوقوف على طبيعة هذا الشعول الترميّ، بشير إلى أنّ الشراسة اللّفويّة عموماً والدّراسات الدّلاليّة خصوصاً، كانت قبل نظريّة العلامة عند دو سوسير، تحدّد جوهر العلامة في النّسق اللّسانيّ الذي توجد فيه وتؤدّي فيه وطيعة نسمع لمستعملها الرّبط بينها وبين العالم الخارجيّ. وفي هذا السّياق تندرح كما أشرب إلى ذلك مجمل المعاهيم القلسفيّة المتعلقة بالتّعيين denotation عند حول منيوارت مِل (1806-1873) والماصدق Extention عند المناطقة الوصعيّين أمثال كارتاب (1891-1970) أو مقهوم المحتوى كشيء عند العيلسوف المنطقيّ والربّاصيّ وربحه (1848-1925) أو مقهوم المحتوى كشيء عند العيلسوف هوسرل

A. Rey Les theories du signe et du sens, t.2, Paris, Klincknek, 1973, p. 53.

(1859)، وهي كلّها مفاهيم موغلة في التّجريد المنطفيّ أو الأنطولوجيّ (سوجوديّ) ثمّ إبعادها يكيفيّة صارمة من قبل اللّسانيّين والسّبمائيّين مقامل الاحتماط مطريّة دو سوسير حول العلامة (20).

#### 5. معنى للعني

حاول كثير من الدّارسين في اللّسانيّات والسّيميائيّات اقتراح جملة من النصور ت الموصحة في مجملها لنظريّة العلامة عند دو سوسير، أو الهادفة إلى إذالة العموض المحيط بها قصد التّأسيس لنظريّة علميّة (واضحة ومستفلة عن التّفكير الملسفيّ) حول المعنى. ومن أشهر التّصوّرات التي قُدّمت في هذا الإطار لتّقسيم الثّلاثيّ الذي وضعه أوعدن وريتشاردز Ogden and Richards اللذان درسا قصب الدّلالة اللّغويّة من وجهة نظر سلوكيّة في كتابهما الشّهير معنى المعنى المعنى المعنى التعامل مع قضايا الدّلالة اللّغويّة في نظر العمل الذي يعدّ تحوّلاً هامّاً في لتّعامل مع قضايا الدّلالة اللّغويّة في نظر المهنين بالعلامة والدّلالة الأنهما سارة في خطّ لا يتطابق تماماً مع الخط العلسميّ الشابق وإن لم ينفصلا عنه كاملاً الأد.

يقترح أوفده وريتشاردر مصطلح الرّمزيّة Symbohsme (لا علاقة لها بالرّمزيّة في مجال الأدب) للدّلالة على المجال العام الدي ايدرس الدور الذي تلعبه النّعة والرّموز بمحتلف أنواهها في حياة الإنسان وخاصة تأثيرها على العكرا(22). إنّ الرّمويّة تنحت في الظرق أو الأساليب التي تتوافر في الرّموز (لكلمت/العلامات اللّغويّة) لمساعدتنا على تصوّر الأشياء في العالم الحارجيّ، أو إعاقتنا عن القيام بدلك. إنّ الرمور تنقل الأفكار وتوجّهها وتنظمها وتسمع سماعها. وبوضعنا لما توجّهه هذه الرّمور، وما تنظمه من أشياء حولما، وما تسعمه وتنقله من أحداث، يتبغي لنا أن نميّر في كلّ عملية كلام مس شمنين أساسيّن: التّصور (أو الفكر) والأشياء.

Idem, p. 111. (20,

<sup>(21)</sup> أحمد سحار همر، علم الدلالة، ص 25، عالم الكنب، القامرة، ط2، 1988.

<sup>(22)</sup> اعتماما النّصَ النّبي ترجمه راي Rey في المصلو السابق، ص112؛ وقد تصرّفنا فليلاً في تقديم وجهة عظر أوغده.

إنّ الفكر، أو الإحالة كما يقال عادة، هو المؤجّه أو المنظّم أو المسموع أو المنقول. إلا أنّه، وكما تقول عادة، بأنّ البنتانيّ بقطع عشب الحديقة، بنما محر معرف أنّ الألة هي التي تقوم فعلاً بقلك، تقول كنلك، إنّ الزموز تسجّل الوقائع وتنقلها، رغم أننا تعرف أنّ العلاقة بين الرموز والعكر علاقة مناشره إنّ الكلمات لا تعني شيئاً في ذاتها، رغم الاعتقاد السّائد بعكس دلك. إنّ الكلمات لا تمثل شيئاً ما له معنى Meaming، إلا هندما تستعمل كأدوات بالنسبة إلى كل من يتصوّر الأشياء.

### وتتطلُّب كلِّ عمليَّة رمزيَّة ثلاثة عوامل أساسيَّة:

الرّمز The symbol وهو في مجال اللّعة الكلمة المنظوقة أو المكتوبة والمكونة من تتابع معين من الأصوات.

ـ الفكرة: (أو التّصور) Thought وهو المحتوى العقليّ الذي يحضر في ذهن المتكلّم لحظة تلقيه الزّمز. وقد نكون العكرة حدثاً وافعيّاً أو تصوّرياً أو حالة نفسيّة تخيليّة أو فكرة مرتبطة بمعتفد ثقاميّ أو اجتماعيّ محدّد.

\_ المغلول عليه أو المرجع Referent وهو الثّيء الموجود فعليّاً في العالم الخارجيّ.

وفي كلّ عملية كلام تقرم بين الرّمز أو الكلمات (الدّالّ عند دو سوسير) والمدلول عنيه والفكر (التّصرّر أو عمليّة الإحالة) (المدلول عند دو سوسير) والمدلول عنيه (الشّيء الموجود في العالم الخارجيّ) جملة من العلائق. ولتوضيح مختلف جواب علاقة نصور الأشياء بواسطة الكلمات، يقدم أوعدن وريتشارفز لرّسم الذي اشتهر بالمثلّث الدّلاليّ Triangle sémantique موضحين به محتلف العلاقات المثلية المعنى:

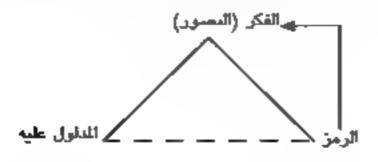

وبين المكر والرّمز علاقة سبية. فعندما نتكلّم، فإنّ الرّمز الذي طبحاً إليه يكون حرثياً سباً في ما تقوم به من فعل الإحالة على الأشياء الذي تقوم به بسما تشكّل العوامل الاجتماعية والنّمسية الجزء الآخر من هذا الفعل. إنّ الرمور هي العلّه الأساس المتي نقوم من أجلها بفعل الإحالة والتّأثير المنشود لكلمانيا (رمورب) في الأخرين وتكوين موقفها الشّخصيّ. وعندما نتلقّي (نسمع) ما يقال دا، فإنّ الكلمات (الرموز) تدفعنا إلى أن نقوم في الوقت مقسه بفعل الإحالة، وأن نبنى موقفاً ما.

وتكون العلاقة بين الفكر (التصور) والمدلول عليه (وهو المرجع) إمّا علاقة مبشرة، أو فير مباشرة، فهي مباشرة، عندما يتعلّق الأمر مثلاً، برؤية مستوى منون (على الورق أو فيره)، وغير مباشرة، عندما نتصرّر أو نحيل مثلاً، على دبليون، حيث تكون هناك سلسلة طويلة من المقامات الدّالة التي توجد بين فعل الإحالة والمرجع. (الكلمة-المؤرّخ-النّص المعاصر-شاهد عيان- المرجع/ ببيون).

ونيس بين الرّمز والمعلول عليه (المرجع) سوى علاقة غير مباشرة تكمس في أنّ عرداً ما يستعمل الرّمز لتمثيل امرجع ما الله بمعنى أنّ الرّمز والمرجع ليسا مرتبطين مباشرة، وإنّما بطريقة غير مباشرة مروراً بالمكوّن الآخر للمثلّث الذي هو المكر. إنّ العلاقة بين الكلمات والأشياء ليست علاقة مباشرة، وإنّما هي علاقة اعتر ضية كما يشير إلى دلك في الرسم السابق العط المنقطع هي قاعدة المثلث لرّ بط بين الرّمز والمعلول عليه

ودرامة أوهدن وريتشاردز تندرج ضمن الشجاذب الفكري بين عظريًتين بارزتين في إدراك المعنى:

- النظريّة النّصوّريّة Théorie conceptuelle
- النظرية الإشارية Théorie de référence -

معرم النظريّة التصوريّة على ربط المعنى بالأفكار الموجودة في عقول المدكلّمين والسّامعين بصرف النظر عن طبيعة هذه الأفكار من حبث نشأتها ومكرّناتها. وتعود هذه النظريّة في جلورها الأولى إلى رأي أرسطو الفائل بمطابقة لمعنى لنفكر أو للعقل، وقد عمل الفيلسوفان الإتكليزيان دايفيد هبوم

(1711 -1714) وجون لوك (1632 -1704) على دعم هذا الموقف من حلال علمه علمه التجريبية. بينما نقوم النظرية الإشارية على ربط المعنى بالموجودات الحارجية ربطاً مباشراً، وهو موقف كثير من الاسمويين (انظر ما قلماء عن بطرية العلامة عند الاسمويين) في القرون الوسطى. فلكي أعطي نعريها دقيقاً لدمعنى أحتاج إلى معرفة موضوعية لحالم المتكلم (23).

بالسّبة إلى صاحبَي كتاب معنى المعنى يجب أن تسير دراسة المعنى في النجاهي متكاملين وإن كانا محتلفين من حيث الأصول والأهداف فتهنم بجانبين

- جانب العلاقة بين الكلمات والأفكار (الموقف التصوري).
- وجانب يتناول العلاقة بين الأفكار والأشياء؛ أي الربط بين الكدمات والأشياء التي ترمر إليها الكلمات بوساطة الأفكار (الموقف الإشاري).

وللإشارة؛ فإنّ القراسات اللّسانيّة في مجال دراسة المعنى اللّعويّ تتبنّى الموقف التّصوّريّ مبعدة بدلك الإشكالات الفلسفيّة التى تثيرها إشكاليّة الإحالة.

#### 6. العلامة وللعنى

انطلاقاً من آراء دو سوسير السّابقة حول العلامة اللّسانيّة وتصوّر أوهدن ورينشاردز يصوغ أولمان Stephan Ullman (1976-1974) نظريّة العلامة كمه يلي:

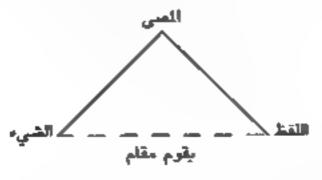

قالعلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة لبست متساوية. فبين الكلمه (الاسم) و لمعنى رابط مباشر، فالمعنى (ثلاحظ هنا أنّ المعنى عند أولمان يحلّ محلّ

<sup>(23)</sup> أحمد مختار عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص54-58

إجابة في مثلّث أوغدن وريتشاردز) يتعلّق بالشيء لتلاحظ مرة أخرى، أن أولمان استدل مصطلح المعلول عليه referent بمصطلح أخر هو الشيء (ha chose أي أنه بعكسه على مستوى الذّاكرة، بيد أنه لا يوجد أيّ رابط مباشر بين ألاسم والشيء. إنّ الاسم لا يوجي بالمعلول، وإنما بالفكرة حول الشيء، وبالثالي يكون لمعنى وسيطاً بين عالم الكلمات وعالم الأشياء. إنّ الرّمز يقوم مقام الشيء، بسما تكون الفكرة إشارة إليه. إنّ الاسم يوجي بالمعنى والعكس صحبح، بالنسبة إنى أولمان وعلى عرار موقف دو سوسير، يجب إبعاد الشيء الماذي معملي، لأن الارتباط بين الواقع أو الشيء وصورته المنعكسة في أذهاننا، إنما بعمه من هذه العلاقة اي العلاقة القائمة بين الرمز والفكرة أو ما يربط بين الرّمر والفكرة.

هذه النّطرة لمكوّنات العلاقة الرّمزيّة في بُعدها اللّحويّ الصّرف، جعلت اولمان يقترح مصطلحات لغويّة نوعيّة تكون أقرب إلى الإدراك العاديّ. ولتحقيق هذه انفاية اقترح قأن تستعمل مصطلحين بالدّات من جعلة المصطلحات المتعدّدة التي يمكن أن تتناوب في هذا المقام وتناسبه، هذان المصطلحان، هما اللّفظ بدلاً من الرّمز، والمعلول بدلاً من ففكرة أو فارتباط ذهنيّه، وسوف نعرّف اللّفظ حينفذٍ بأنّه الصيغة الحارجيّة للكلمة. وأما المعلول، فهو الفكرة التي يستدعيها اللّفظ، ويطلق أولمان على علاقة الإيحاء المتبادلة Relation d'evocation بين اللّفظ والمعلول مصطلح المعنى sens، وهي العلاقة التي تشكّل في نظره الحدث الأساس وموضوع علم الذلالة (25).

ومثلت كل هذه التوصيحات وغيرها من حل جملة من الإشكالات ولفيديا الني عاقت في القديم تطور القرس الذلاليّ وأنقته حكراً على الفلاسهة والمسطفة ثم علماء النّفس فيما بعد.. ومفاد هذه التوضيحات أنّ المعنى ليس هو لفكر (عبد العلاسفة وعلماء النّفس) مما يحمله هذا اللّفظ من شحنات معرفية

<sup>(24)</sup> أرلمان دور الكلمة في اللغة، ترجمة وتعليق كمال محمط بشر، مكتبه الشباب، القاهرة، 1962

 <sup>190</sup>man: Précis de sémantique française, Editions Francke Beroe, 1975, 1<sup>èce</sup> (2.5) écation, 1952, p. 21-23.

معقدة، بل المعنى الذي يهم البحث اللساني، كما ورد في كلام أولمان يتمثل في العلاقة بين اللفظ والإدراك أي المعلول. وهكذا أصبح يقرّق بين المعلول في لعة معيّة كالعربية أو الفرنسية والفكرة المعيّرة عنه الموجودة في استقلال عن هذه اللغة أو تلك. فبينما يرتبط المعلول بينية لعويّة محددة باعتباره جمله من الخصائص المعلولية أو ما أصبح يُعيّر عنه في الدلالة البيويّة بعد غربماس وبوتيه بالسّيمات Semes، تكون الأفكار مستقلة فن المعطيات اللّمويّة المتعلقة بهذا باللّسان أو ذاك، لكنها لا تتحدّد إلا في إطار علاقات لعويّة داخليّة خاصة بكل اللّسان على حدة، بينما يكون النّظام المفهوميّ أو التّصوّريّ قابلاً لأن يتحقّق بيس بشكل عامّ ومطلق بالسبة إلى كلّ الألسن الطبيعيّة، وإنما بحسب الأساط اللّعويّة والملاقة الخاصة بكل لسان.

## الفصل الحادي عشر

# المفاهيم الأساسيّة في التّحليل اللّسانيّ البنيويّ

# 1. البنيويّة في إطارها المعرفي العام

يأخد المنهج اللسائي البنيوي حيراً واسعاً من اهتمام الدارسين في اللسائيات والعلوم الإنسائية على السواء، ومرد ذلك، إلى أن هذا المهج المستمد أصلاً من المفاهيم النظرية والإجرائية التي اقترحتها اللسائيات العامة في بداية القرن لعشرين، لاسيما الأفكار الواردة عند دو سوسير ومن جاء بعده، قد ساهم بشكل كبير في تطوير العلوم الإنسائية بصفة عامة.

ولم تعد المنهجية البنيوية تقتصر على المجال اللساس وحده، بل تُبنين المجتمع ولم فدا التعبير. تُبنين المجتمع والمناسود في شيء، إذا جاز لنا أن نستعمل هذا التعبير. تُبنين المجتمع والمناسود والمنطبخ والنباس وللاشعور والمنطبخ والنباس والمنحور والمنطبخ والنباس والإعلامات الإشهارية وكل مرافق الحياة الاجتماعية والمنباسية والفكرية ولانتصادية، يظهر ذلك في أصال ليفي متروس Claude Levi-Stransa والمنبسون 1908) وجاك لاكان Roman (1980–1981) ورومان ياكبسون 1980–1980) ورومان ياكبسون 1980–1980) ورومان ياكبسون 1980–1980) وركز بارت 1983–1993) ورفمان ميتر 1982–1983) ورومان وادغار موران المعالم وكريستان مبتر 1983–1983) (1993–1931) Christian Metz وغيرهم. (1990–1993) وغيرهم.

ربظراً إلى الإشعاع غير المحدود للمنهجيّة البنيويّة، من الخطأ الاعتقاد

موجود تيّار بيويّ منجانس أو مذهب فكريّ موحّد، مل العكس هو الصّحيح، إد سلاحظ نعدّداً في الرّؤى، وتعدّداً في الأدوات، وتعدّداً في السعاهيم والمصطلحات، وتعدّداً في التّطيق والتّحليل، وتعدّداً في المواقف والنّائح

للأساب السّابقه، يصعب ادّعاء تبحديد الخصائص العامّة للمهجيّة لسبويّة ولو افتصر الأمر على مجال معرفيّ واحد كاللّسانيّات أو النقد الأدبيّ أو العكر، فليس هناك منهجيّة بنبويّة واحدة، ولكن، هناك بنبويّون لكلّ منهم شخصيته وأصالته الخاصّة(1).

يرى عالم النفس جان بياجيه أنه على الرغم من الاختلاف الدي يطبع المدهب البيوي، من حيث تعلّد أشكاله وتوجهاته، يمكن الاعتراف برجود نوع من المثال المشترك Idéal commun الدي بحث فيه وعنه كلّ البنيويّين<sup>(2)</sup>. ونظراً إلى استحالة الوقوف على مجمل الاختلافات الفرديّة أو الجماعيّة التي تميّر سائر انبيويّين في أوروبا وأميركا، لا يسعنا إلا أن نبحث في القواسم المشتركة التي تضمّ هذا الحشد الهائل من رجالات الفكر والمعرفة في القول العشرين.

والحقيقة أنّه لا يمكن عهم التَطورات والتَحولات النظريّة والمنهجيّة التي حصلت في مجال اللّسانيّات عموماً وظهور ما سُمّي باللّسانيّات البنيويّة بصفة خاصّة، من دون الرّجوع إلى الإطار المعرفيّ الذي يعد من النّاحية لتّاريحيّة، عاملاً أساسيّاً في طهور المنهجيّة اللّسانيّة الجديدة في صورتها البيويّة أوّلاً، ثم في تطوّرها ثانياً.

لقد راكمت النّقافة العربية الحديثة خلال القرى التّاسع عشر جملة من المكتسبات العلمية والمتهجية التي قادت إلى انشاق مناهج جديدة صاحبت طهور ما يحرف بالحلوم الإنسانية التي تُعَدّ في الواقع آخر مبتكرات المكر العربي الحديث. وقد شكّل الفكر الوضعيّ الأرضية العلسفيّة التي قامت عليها المدهع العلمية الحديث، سواء في مجال العلوم الصّرف أو في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لاحقاً

J. P. Corneille: La linguistique structurale, Paris, Larousse, 1977, p. 12. (1)

<sup>(2)</sup> جان بياچيه. البيوية، مرجم سابق، ص3.

كان هدف العلم في القرن التاسع عشر تجميع الحقائق وإعادة تنظيمها، ثم ساءها مشكل موضوعيّ؛ إمّا ماذيّاً أو تصوّريّاً، وهو ما جعل الاعتماد على المعطبات والوفائع الماذيّة الملموسة أمراً جوهريّاً في المقاربات المختلفة التي تم المعروبة بليه، في العلوم. ومع تقلم العلم والمعرفة، اتضح من جديد أنّ الظّواهر الممدروسة في كلّ المجالات المعرفيّة ليست بهذه السهولة التي كان يُنظر إليها، سوء أتملّق الأمر بالطّواهر الكونيّة أو بالظّواهر الإنسانيّة والاجتماعيّة (لغة/ثقافة/ معجمع نفس)، وعرفت العديد من العلوم الضرف جملة من التحوّلات التصوّريّة المنتجزات العلمية الكبرى في مجال البيولوجيا، وكانت التعديلات المنطفيّة وليّ ضبة الجدرية في إطار ما عُرف بأزمة الأسس في الرّيّاضيّات، وأحيراً لاينشتايي (1879–1955)، وهذه الأمثلة أبرز المعالم وليس كلّها وهي ليست حصلت لثّورة المعرفيّة الكبرى في العلوم الفيزيائيّة، مع ظهور النظريّة النسبيّة لاينشتايي والاستكشاف العلميّ. وكان لهذه التصوّرات الجديدة نتائج إيجابيّة نهاية البحث والاستكشاف العلميّ. وكان لهذه التصوّرات الجديدة نتائج إيجابيّة على المعرفة الإنسانيّة، إذ مكّنت من نفسير جديد للكثير من الظّواهر الكونيّة على المعرفة الإنسانيّة، إذ مكّنت من نفسير جديد للكثير من الظّواهر الكونيّة على المعرفة الإنسانيّة، إذ مكّنت من نفسير جديد للكثير من الظّواهر الكونيّة على المعرفة الإنسانيّة، إذ مكّنت من نفسير جديد للكثير من الظّواهر الكونيّة على المعرفة الإنسانيّة، إذ مكّنت من نفسير جديد للكثير من الظّواهر الكونيّة على المعرفة الإنسانيّة، إذ مكّنت من نفسير جديد للكثير من الظّواهر الكونيّة على المعرفة الإنسانيّة، إذ مكّنت من نفسير جديد المكتبر من الظّواهر الكونيّة المنات المعرفة الإنسانيّة المنات المكتبر على الأدراك.

وبالمثل، عرفت العلوم الإنسانية والاجتماعية ظهور تصوّرات ومقاربات جديدة لنسلوك البشريّ وللسيح الاجتماعيّ، لاميّما مع ظهور الجشطلت Gestalt المثلّرية الشّكل) والنّظريّة الشّلوكيّة Béhavionsme المتأثّرة بالعلوم الفيزيولوجيّة مع باعلوف (1849-1936). كما أحدث الشّحليل النّعسيّ الذي وضع أسسه مرويد (1856-1939) ثورة حقيقيّة في فهم الطّبيعة النّفسيّة الواهية واللّاواهية للكائل المشريّ

هده التحرّلات العلميّة وغيرها دفعت المفكّرين والعلماء إلى إعادة النظر في مفرّمات «العلم» وأسسه الممهجيّة. ولم بعد الهدف من العلم جمع المعطمات وتصيفها، مثلما كان الأمر في العنهج التجريبيّ، وإنما السّعي إلى محاوله تعسير معر وانتمبر بها من خلال البحث الشّموليّ عن الخصائص الثّامتة وغير ممتحوّنة. إنّ أساس الفكر العلميّ الحديث بعوم على اعتبار العالم نبة منظمة ومنتظمه، وليس جملة من الظّواهر المنفرّقة والمعزولة تسير بعقويّة وصدفة.

عيد النسانيات المائذ 248

وشكّلت علاقة المعطيات بالمنهج في العلوم الإنسانيّة بداية منعطف جديد حاولت من حلاله العلوم الإنسانيّة والاحتماعيّة البحث عن درحة قصوى من الموصوعيّة، محاولة بذلك الاقتراب ما أمكن من العلوم الصّرف ضطاً ودقّة.

# 2. تحوّلات الدّرس اللّغويّ

في هذا الإطار العامّ، يمكننا أن ندرك التحولات الني صاحبت الدرس اللغويّ منذ القرن الثامن عشر، سواء في اقتراح مقاربة جديدة للّعة، أو في نظرتها إلى الوقائع اللّعويّة. وفي أفكار وتصوّرات دو سوسير الواردة في محاضراته ما يبيّن بروز مثل هذه الأفكار الجديدة في فهم حقيقة النّعة الإنسانية وطبيعتها وكيفيّة التعامل معها. ولم يكن دو سوسير سوى تطوير بوعيّ لأفكار فرائز بوب وشلايشر فيما يتعلق باستقلاليّة اللّسانيّات وعلميّتها من حيث تحديد الموضوع والمنهج والغاية من اللّراسة.

فمع اللسائيات التي دنسها دو سوسير، أصبح ينظر إلى اللّغة على أنّها فموضوع معرفة مستقلة قاملة للقراسة المنتظمة، باعتبارها جملة من الأحداث والوقائع المعقّفة على عكس ما تبدو عليه في واقعها الماقي الملموس. وأصبح هدف التّحليل الوقوف على العلاقات والوظائف التي تجمع بين الوحدات المكوّنة للّغة في مختلف المستويات، بعيداً عن العوامل الحارجيّة، أيّاً كانت في منتلف القبيعة الماقيّة أو الخصائص الكاريحيّة الفرقية و لمتغيّرة باغضاء وليس بحسب القلبيعة الماقيّة أو الخصائص الكاريحيّة الفرقية و لمتغيّرة باقضدفة، كما تُقرّ بقلك اللّسائيّات المقاربة والتّاريخيّة في تماملها مع لوقائع اللّفويّة، باعتبارها وقائع منعزلة ومنفصلة بعضها عن بعض، سواء في واقعها الحالي أو في سيرورتها التّاريخيّة.

وساهم الفكر العلميّ الجديد، الذي أشربا سابقاً إلى بعص سماته الجديدة، في يلورة أسس منهجيّة جديدة قادت إلى منطلقات فكريّة لم تكن مألوفة، من قبل، ندكر منها ما يلى:

وضع تصورات جديدة للتنظيم المنهجي للمعرفة وللظواهر المدروسة

نفسير الوقائع المدروسة بطريقة مغايرة وعلى نحو جديد (مراجعة المقاربة التّجريبّية بأسسها المعروفة).

- تداخل الاختصاصات لإنجاز مهام معرفية واسعة النَّطاق.

مقل الإحراءات المنهجيّة من فروع علميّة دفيقة إلى مجال العلوم الإسابيّ (3)

ومن مناشع هذا التمكير الجليد في مجال اللّسائيّات الحليثة، اتساع المعطوات اللّغويّة المعتمدة على عكس ما كان معمولاً به في المفاربتين المفاربة والنّاريحيّة اللتين حصرتا اهتماماتهما اللّغويّة في اللّفات الهندو-أوروبيّة، أو لنّعات دات الحضارات الكبرى، لاسهما ما كان منها أوروبيّاً. وهكذا فنحت لمعطيات الجديدة المتراكمة الباب أمام تخصصات وفروع لسانية جديدة ليس هنا مجال الخوض فيها.

وفي خضم هذه المتغيّرات التي صاحبت نطوّر المعرفة العلميّة والمبنع للمنهج دور بالغ الأهمّيّة في كلّ نشاط فكريّ يروم الموضوعيّة والعلميّة. فالمنهج يسمح بوصف دقيق للظّواهر المبحوث فيها، وهو أيضاً يمكن من المقارنة بين الظّواهر قصد معالجة أشمل وأعمق. وأحيراً يُعَدّ السهج وسيلة فعالة نحو صوغ القوانين والقواهد العامّة، سواء انظلافاً من الملاحظات أو من الافتراضات العامّة.

في سياق الاعتمام المتزايد بالمساهج ودورها في المعرفة العلمية، شكّنت المنهجية لبيرية المستمدّة من اللّسانيّات محاولة جادّة لجعل الإنسان محلّ دراسة علميّة موضوعيّة ودقيقة على خوار ما هو معمول به في العلوم الأخرى، ويُعَدُّ دو سوسير في مجال اللّسانيّات وليفي ستروس في مجال الأنثروبولوجيا سوذجيس متميّرين ورائدين في حقل العلوم الإنسانيّة.

وكان للسائيات الحديثة النشأة دور في انبئاق المنهج البنيوي، وفي تحقيق العفرة ، سُرعيّة التي حصلت في مناهج العلوم الإنسائية والاجتماعيّة بكبعيّة غير مسوفه. وهكذا كان لسوسير أولاً ولمن جاء بعده، لاسيّما ترويتسكوي وياكسون دور مارر في الدّفع بعجلة المحت اللّسانيّ نحو آفاق جديدة، كما كان للمعي ستروس الدور تعسه في استشمار المنهجيّة البسويّة المستملّة من

 <sup>(3)</sup> مبلكا إيمش التحاهات البحث اللسائي، مرجع سابق، ص103.

اللَّسانيّات، كما تشهد على ذلك أعماله العديدة، المتعلّقة بدراسة علافة المرابة والذم والأسطورة في المجتمعات البدائيّة.

واكتسبت المنهجية البيوية فيمتها المعرفية انطلاقاً من دوعها الواصع وموقعها البين إراء دراسة قضايا الإنسان بكل أبعاده اللّعوية والنّعسية والاجتماعية والنّقافية، حيث ثمّ التأكيد على دور العلوم الصّرف، وأهميّة المنهج في لمسحث الإنسائية والاجتماعيّة. وترفض المنهجيّة البيويّة القول بصرورة وجود بموذج معرفيّ وعلميّ خاص بالإنسان، كما كان يُروّج لمذلك في بعض الاتجاهات الاجتماعيّة في مرحلة ما قبل البنيويّة، من خلال القول بخصوصية الإنسان وقضاياه المعقدة. إنّ هذا الموقف المعرفيّ والمنهجيّ هو الذي جعل البعض يقول بأنّ «البنيويّة في أسامها نظريّة في العلم (إبستيمولوجيا) تؤكد على أهميّة النمودح في كلّ معرفة علميّة، وتجعل للعلاقات الذّاحليّة والنّسق الباطل قيمة كبرى في اكتساب أيّ علمه(\*).

لقد ظهرت البنيوية في الثقافة العربية المعاصرة أولَّ ما ظهرت في مجال المسائيّات (من خلال أطروحات مدرسة براغ ابتداءٌ من سمة 1926) لتنتقل بعد ذلك إلى مجالات معرفيّة أخرى تجاورت حدود فرنسا الاميّما بعد السّجال النّاريخيّ المعروف بين فيلسوف الوجوديّة جان مول سارتر (1905-1980) ورائد البيويّة الانتربولوجيّ ليفي ستروس.

والعلاقة بين المنبوية والفلسفة تتجلّى أساساً في وحود مظرة فلسعية خعبة وراء المقاربة البنبوية. يتعلّق الأمر بتصوّر إمانويل كانط (1724-1804) لسّسق الشّامل الخفيّ اللّارمانيّ الذي توجع إليه كل المظاهر المخارجية للائب، والكينومات، بل حتّى التّصوّرات الفكريّة والمظاهر الرّمزيّة يمكن ردّها إلى سنق مثاليّ ومتعالي التسورات الفكريّة هذا النّسق بكونه قَبْليّاً priori نو بر فيه أسس قائبيّة دات طبيعة مثالية قاملة لأن تنعج فيها جميع الأنظمة والطّواهر، مهما تعدّدت وتنوّعت في الواقع المادّيّ الفعليّ.

 <sup>(4)</sup> مؤاد زكريا: الجلور الفلسفية للبنائية، حوليات كلنه الآداب، جامعه الكويب 980...
 ص.9.

والدوجة والكيفية نفسهما اللئين تؤكّنهما الفلسفة الكانطية فيما يحص أهميّة العلاقات النّاحليّة في كل مقاربة موضوعيّة، تؤكّد النيويّة ضرورة سير أعرار النّطام الدّاخليّ للطّواهر المدروسة وليس على صورتها التّحريبة الحسّيّة و لمدركة.

كما يُلاحظ في إطار القصور البنيوي، وجود ميل نحو رقص المرعة لتجربية في التعامل مع الطواهر العدروسة من خلال تأكيد البيوية على صرورة تعمير الواقع بالعودة إلى المبادئ العقلية العامة. ففي تحليله للمجتمعات المداية الاحظ نبعي ستروس أنّ ما يجمع بين الثقافات ليس ما هو ملاحظ على أرص الوقع كما تقول بعلك الدراسات التجربية، وإنّما ينبغي أن يتشكّل هذا البحث على مستوى البناء العقلي الخميّ. نظراً إلى وجود طبيعة ذهنية ثابتة للذهن البشريّ لا تناثر بالواد وجماهات محددة. إنّ ثمة نوعاً من الألبّات الثّابتة (المعطق الذاخين/الضمنية) التي يشتغل بها العقل الشريّ أيما وُجِد (١٥).

ومعلوم أنّ المدرسة التجريبيّة لها تصوّر محالف للتُصوّر البنيويّ فيما بتملّق بمعهوم العلاقة بين الأشياء. فالأطراف المكوّنة للعلاقة وحدات ذُريّة قائمة بداتها مستحب التجريبيّة مدوم التي تعطي للعلاقة ثيمتها، ويستحيل تصوّر العلاقة دون لعناصر التي يتوافر كلّ منها على استقلاليته، وله دوره الحاصّ، ويمكن تصوّره باستقلال عن العلاقة التي يسرح فيها. أمّا المنيويّة، هترى أنّ العلاقة هي الأساس، وهي التي تعطي للعناصر قيمتها ودورها في كلّ عمليّة ما بهمّ عند البيويّس ليس فقط الكلّ، كما تقول بذلك (الجشطلت)، بل البحث في العلاقات القائمة بين المُلاقات

رطراً إلى الصورة الذي ارتبطت بالبنبوية باعتبارها اتبهاها قائماً على نقد لممارسات الفديمة في تعاملها مع مختلف الظواهر، يبتهما بياجيه إلى ضرورة التمسر بين هذه الوجهة النقلية والوجهة المتهجية التي تدافع عمها السبوية، عما تروصه السبوية في الرياهيات أو الفبرياء أو علم النفس أو علم الاجتماع، ليس هو مد تروضه في اللسانيات أو في النقد الأدبي. وما تدافع عنه البيوية وسائر

البيويين أساساً يعد مثابة نموذج مشترك عن طريق البنبة الفائمة بذاتها في عباب الاستعانة بأي هنصر خارجي عنها<sup>(6)</sup>.

#### 3. صعوبة للوضوع

في ضود التقديم السّابق للإطار المعرفيّ الذي ظهرت فيه البهويّة، وعلاقاتها بمجموعة من التيّارات الفكريّة الأخرى خصوصاً الفلسفيّة منها، وما يطرحه تاريخ البنويّة من تساؤلات وإشكالات وقضايا فكريّة تتجاور أحياماً مجال المعرفة اللّسانيّة الحاصّة، يطرح الحديث عن المنهجيّة البنيويّة في اللّسانيّات جمئة من الصعوبات التي تتناسل كلّما حاولنا تقديم فكرة موجرة عن الموضوع البيويّ.

- من أين نبدأ الحديث عن المنهج اللَّسانيّ البنيويّ؟
- حل نتحدث عن نشأة اللّسانيّات مع دو سوسير أم عن الآثار التي خلّفها دو سوسير؟
- حل نكتفي بتقديم المنهجيّة المتبعة في اللّسانيّات ليكون حديثنا حديثاً ملائماً لحقيقة المنهج البنيويّ؟
  - ما العلاقة بين المنهجية البنبرية واللسانيات؟
- هل نتحدث عن الأسس اللّسانيّة للسنيويّة أم عن الأسس الفكريّة والفلسميّة للبيويّة؟

إن طرح الأسئلة على النّحو الشابق يوحي مأنَّ اللّسائيات والسنبوّية شي، واحد، أو بأننا أمام بنيويّة واحدة. لقد أشرنا من قبل إلى أنّه لا توجد بسويّة واحدة، وإنّما هناك ببويّات تختلف وتتعدّد بعدد رجال العكر النيويّ أنفسهم

إِنَّ مَجَالُ البَيْرِيَّةُ رَحِبَ يَتَعَدَى نَطَاقَ الأَرْبِعَةُ الْعَظَامُ بِحَسَبُ تَعْبَيْرُ أُورِيَاسَ وهم: لاكانُ وأَلْتُوسِيرُ وقوكُو ولِيقِي ستروسُ<sup>(7)</sup>. وبالفعل، إِنَّا أمام بِيويَات رجال

J. Piaget, Le structuralisme, Paris, PUF, 1968. (6)

 <sup>(7)</sup> جان ماري أورياس، البنيوية، ترجمه ميخائيل مخول، منشورات ورارة الثعافة الـوريم،
 دمشق، 1972، ص10.

Ibid.

أمثال ببير ماشري وجاك دولوز (1925-1995) ورولان بارت وغريماس (1917 1992) وجيرار جينت (1917 1992) وكلود بريمون (1929 ) وتودوروف (1939) واللاتحة طويلة. ومن (1930 ) ودول ريكور 1948 Paul Ricocur (2005 ) واللاتحة طويلة. ومن الأنصل في مثل هذه الحالات أن نتحلث عن فينيوين أكثر مما ينبغي الحديث عن النبوية كمنهج أو مذهب متجانس علماً بأنّ العليد ممن ذكرناهم يرفضون هذه لتسمية أو على الأقل تعنيدهم داخل خانة البنيوية والبيويين. ومن الممكن أن نربط البنيوية التي نود الحديث عنها باسم صاحبها، كأن نقول مثلاً: بنيوية دوكو. سوسير، بنيوية ياكبون، بنيوية ليغي ستروس، بنيوية هيلمسليف، بنيوية فوكو. ويقاس على دلك باقي الأسماء التي نشطت في إطار المنهج البيويّ والتي يضيق حصره،

والبنيوية كما يقول رولان بارت اليست مدرسة ولا حتى حركة (على الأقل حتى الآن)، لأن معظم المؤلّفين الذين يرتبطون عادة بهده الكلمة لا يشعرون أنهم مرتبطون فيما بينهم برابطة التعاليم أو المعرفة، إنّه مجرّد معجم (أأ). إنّها نشاط إنسانيّ قبل أيّ شيء آخر، يتعدّى مجال التحليل الذّهنيّ ويتجاوزه. إنّ لإنسان البيويّ هو الإنسان الذي لا نحكم عليه ولا نعرفه بأفكاره، وإنّما بطريقة تصرّره وإدراكه للأشياه؛ أي الظريقة التي يتمثّل بها الأشياء والوقائع كبنية؛ (أأ).

فير أنّه لا يبغي أن يُفهم من هذا الكلام استحالة الوقوف على مبادئ مشتركة بين البنويين هلى احتلاف مشاربهم من جهة واللسابيين مهما تعدّت ملاهبهم، من جهة ثانية. إنّ ما ذكرماه من صعوبات في موضوع الحديث عن البنيوية بجب أن يحدّد الإطار المعرفي البنيوية، يعني أنّ أيّ حديث عن البنيوية بجب أن يحدّد الإطار المعرفي والمسهجيّ لهذه البنيوية أو تلك نظراً إلى تعدّد المشارب الفكرية واختلاف المصادر العلسفية والفكريّة. غير أنّ هذا التعدّد المعرفيّ والفكريّ يمكن إرجاعه إلى بية فكريّة واحدة في إطار رؤية منهجيّة موحّدة الأسس، تنظر إلى الكون والأشياء والإنسان وفق منظور محدّد

في ضوء هذه الملاحظات الأوّليّة، يمكن القول بأنَّ ما يسمّى أسس

Roland Barthes: «L'activaté structuraliste», in Les nouvelles lettres, 1963. (8)

التعليل في اللّمانيّات (البنيويّة)، وهي الأسس التي انتقلت بشكل من الأشكاد إلى يافي مجالات العلوم الإنسانيّة التي حلّت حلّو اللّمانيّات في الأحد بالمسهح البيويّ، يمكن رقعا إجمالاً إلى مفاهيم أوّليّة تتفرّع منها معاهيم أحرى وهده المماهيم الأساس هي:

- النية
- الملاقات
- التّميز بين الأنيّ والدّباكرونيّ

### 4. بين البنياني والبنيوي

قبل الحديث عن مفهوم البنية ينبغي التبيه إلى التمييز الذي تغيمه اللّغة العرنسية (10) بين الكلمتين Structurel وهوما نفترح مقابعته في اللّغة العربيّة بالبنيائيّ والبنيويّ، يقال عن علاقة ما بأنّها «بنيائيّة»، عندما تعتبر في دورها التّعينيّ ضمن تبطيم مُعطى، ويقال عنها في العلاقة نفسها البنيويّة حين نعتبرها، من حيث تقبّلها للتّحقيق في عدة تنظيمات. فبنيويّ يحيل على لبنية بوصفها النحواّه وبنيائي بحيل على البنية بوصفها واقماً متحقّقاً (11). وبعبارة أوضح، البنيائيّ وبنيائي بحيل على البنية بوصفها واقماً متحقّقاً (11). وبعبارة أوضح، البنيائيّ مباشرة في الواقع المخارجيّ، مثل: الحقائق الاجتماعيّة و لاقتصاديّة والعمرائيّة شكل النايات، وهندمة شوارع المدن ودور السّكن إلخ. . . .

أما البنيوي structural فنصف به كل شكل أو تنظيم Organisation بقوم على أساس التآلف؛ أي القرنيب والتنسيق بين العناصر المكونة له، يستج بانضرورة دلالة معينة، مثلما هو الشأن في اللّغات الإنسانية ونافي الأنظمة الشيميائة الأحرى المستعملة في المجتمع مثل: قانون السير والمورس morse واللّاس والعادات، وغيرها من مظاهر النياة الاجتماعية والعكريّة.

مي قانون السّير داخل المدار الحضريّ، يلاحظ مثلاً، أنَّ الصّوم الأحمر له

<sup>(10)</sup> جان ماري أورياس البيوية، مرجع سابي، ص16

<sup>(11)</sup> المرجع السابق

دلالة حاصة في إطار الملاقة التي تجمعه فقط بالضّوء الأخضر. وتنتع عن التسيق مين اللّومين (الأحمر والأخضر) بالضّرورة دلالة محددة تتمثل في الإشارة: قف سر كما هو مداول عالميّاً. وحارج التنسيق بين هذين اللّونين في إطار قابول سعيم لسّير، ترول صلاحبتهما الإبرائية في تنظيم السّير داحل المدينة، ونسقط كل كلّ الدّلالات المحمكمة التي يحكن أن تعطى لهحا، كما تسقط كل الدّلالات المحتملة التي يحكن أن تعرضهما في غياب عُرْف واصطلاح جديدين.

يعي هذا المثال المبتط، أنّ ما هو فينيويّة، عكس ما هو فيبانيّ، يجب
أن يُركّب ريّبى، إن لم يكن نظريّاً فعلى الأقل تجريديّاً بعد إعمال مجموعة
من الأسائيب الإجرائيّة الاصطباعيّة التي يضعها الباحث وتمكّنه من القيام بعملية
التحليل لمنهجيّ للكشف عما هو بنيويّ في مستوى آحر غير المستوى الواقعيّ
البيانيّ (الطّاهر للعيان). هذه الأساليب الإحراثيّة (وهي عادة ما يسمّى
المنهج)، يتوسّل بها الباحث والمحلل البيويّ في عمله على النّحو الذي سنقدمه
لاحة.

### 1.4. مفهوم البنية

كلمة البنية مأخودة من اللمة اللانيئية structura المشتقة بدورها من الفعل structure (بي) ومعناها في الأصل معنى معماري بعيث تشير الكلمة إلى الكيفية لتي يشيد بها بناء معين، وقد اكتسب لعظ ابنية وما اشتق منه ابنيويًا/ النيويّة أبعاداً معرفية جديدة، اكتسب بدورها رواجاً منهجيًا قلّ نظيره في المكر الإنسان المعديث، مما تسبّب في التباس المعهوم هي الأذهان، بعد أن اقتحم كلّ المعديث، مما تسبّب في التباس المعهوم هي الأذهان، بعد أن اقتحم كلّ المعديث المعرفية المحديثة، فيقدر ما يشيع استعمال مفهوم ما وينتشر، بقدر ما يتسم هذا المفهرم بالعموض، وجدير بالذّكر أنّ مفهوم اللبية يجسّد في الثقافة العامة صعربة واصحة تنجلّى في كونه يرتبط بالإدراك المحتي المباشر للكلمة ستح عنه خنط واضح بين البيانيّة والشيويّة بالمعنى الذي سبق شرحه. ومردّ هذا الحنظ هو أنّ كل جسم أو شيء يمكنه أن يملك بنية خاصّة، أو يشكّلها بحسب بينه وهيكله، شريطة أن لا يكون سليماً جديداً هيئاً إلاّ أن نردّد مع غيرنا، فأنّ كلمة البنية لا تضيف إلى أنعاننا شيئاً جديداً هندما نستعملها سوى غيرنا، فأنّ كلمة البنية لا تضيف إلى أنعاننا شيئاً جديداً هندما نستعملها سوى

أنّها شيء الذع رائع<sup>(12)</sup> ويزداد إبهام المفهوم الذي يحيل عليه اللَّمطَ (سية) حين بثلاخل مع ألفاظ أخرى قريبة منه مثل:

- يىش système -
- تنظيم organisation
  - صورة forme -
  - \_ مپکل ossature

وهي معاهيم تأخذ دلالات مختلفة من مظريّة إلى أحرى ومن مجال معرفيّ إلى آخر.

ووكرة اللبنية في دانها ليست جديدة تماماً في التراسات اللّعويّة. إنها لا تعود إلى دو سوسير وحده؛ لقد النبه إليها لعريّو القرنين النّاس عشر والنّاسع عشر، لاسيما همبولدت والمتأثّرون بالعلوم الطّبيعيّة أمثال، شليفل وشلايشر وفرانز بوب (١٦). فقد تحدث الأوّل مثلاً عن البنية النّحويّة (١٤٥ مرّات عديدة، واستعمل شلايشر صارة اللّبية اللّمانيّة عن البنية النّحويّة المعرف معلع القرن واستعمل شلايشر صارة البية اللّمانيّة فدريس structure languistaque، ومع معلع القرن المعشرين استعمل اللّفويّ العربينيّ فدريس Vendryes (1960–1960) العبرة نفسها أي البنّة النّحويّة، عنّة مرّات استعمالاً عبر تقنيّ في كتابه اللّغة (ص 361 نفسها أي البنّة النّحويّة، عنّة مرّات استعمالاً عبر تقنيّ في كتابه اللّغة (ص المعادر أنّ معهوم البنية كان مألوماً لذى تلامدة دو سوسير في باريس أمثال أنطوان ميّيه (وذلك قبل إعداد المحاضرات الشهيرة)، نفد أعلن ميّه محيلاً على دو سوسير هذا المعهوم بكيفيّة صريحة عدة مرّات، وكدلك معل موريس غرامون Rammont (1866) المعهوم بكيفيّة صريحة عدة مرّات، وكدلك معل موريس غرامون M. Grammont (1866) النّه المقبه موريس غرامون الشيء نفسه المعرب غرامون M. Grammont (1866) النّه المعهوم بكيفيّة صريحة عدة مرّات الشيء نفسه المعل موريس غرامون M. Grammont (1866) اللّه على النّه المهرب المعلق المعهوم المينية المعرب عرامون المنته المعهوم المنتوال (1871) وإلى النّهيء نفسه المعل موريس غرامون M. Grammont (1860) النّه المهرب المينة موريس غرامون المعرب المعرب المعرب المعرب غرامون المعرب المعرب الموريس غرامون المعرب المعرب

J.-Marie Augias. Le structuralisme, Paris, Seghers, 1968, p. 15. (12)

Franz Bopp Grammave compurée des langues indo-européennes comprenant le (13) varivern, le zend, l'armèmen, le grec le latin, le lithuanien, l'ancien slave, le gothique et l'allemand, Paris, Impri impériale et maprinationale, 1866-1874 nouv ed. 1885-1889, 5 vol. trad. fr par Michel Bréal, p. 3

A. F. Schlegel. Essai sur la langue et la philosophie des mélieus, traduit de l'allemand (14) par M.-A. Mazure, Paris, Parent-Deabarbes Editeurs, 1837/1808, p. 34.

E Benveniste: «Structure en linguistique», p. 33 m. Sens et asage du terme. (15)

يدهب جورج مونان مؤكِّداً أنَّ ميِّيه تحدّث عن فكرة البنية وطبّقها في كثير من أنحاثه المعاصرة لموسير (16)

أمّا في مجال العلوم، فإنّ مفهوم البنية قليم جداً. فتصوّرا كوبرنيك (1473 1543) وعالبلي (1564 1642) للكون كاما تصوّرين بنيويين، لأمهما بقومان على فرضيّة عامة معادها الارتباط العضويّ الوثيق بين الكواكب والأجرام. كما كان فهم ديكارت (1596–1650) وباسكال (1623–1662) ولايبنز (1646–1716) للنموذج الرّباضيّ فهماً بيويًا أيضاً.

وفي العلوم الاجتماعية والاقتصادية، يقوم تصور كارل ماركس (18181883) في الاقتصاد على مفاهيم بنيوية، حيت يتم طرح القضايا الاجتماعية ولمكرية والاقتصادية باعتبارها بيات محددة المعالم ترتبط عناصرها ومقوماتها ارتباطاً وثيقاً. ويمكن استحضار المهاهيم الكبرى في المكر الماركسيّ مثل، «البنية التحتية»/البنيات القحتية واللبنية الموقية البيات الموقية التي استعملها ماركس في كتاباته الملسعية والاقتصادية والاجتماعية (17).

وقد أخد مصطلح البنية أبعاداً جديدة مع التصرّرات المنطقيّة والرّباضيّة الجديدة ابتداء من 1930 التي انتقلت بالمصطلح من دلالته العضويّة التي ارتبط بها، بن نشأ في أحضانها في العلوم الطّبيعيّة والإحيائيّة ليكتسي دلالة رياضيّة في رحار نظريّة النّماذج التي بدل فيها معهوم «بنية» على نسق خاص من العلاقات أو لغوانين لتي تصف اشتمال الظّواهر التي يمثلها هذا النّموذج (١٤٥).

إلا أنَّ در سوسير بعد أبرر الذي أكدوا فكرة البنية أو النَّسَق Système كما

structure dans les sciences sociales et humaines, édité par Roger Bastide, == Mouton, la Hague, Paris, Zième Edition, 1972/1962.

G. Mounte La semantique, p. 78, Paris, Seghers, 1974. (16)

 <sup>(17)</sup> لمناسعة تاريخته لكلمة النشة في محتلف العلوم الدقيقة والأجسماعية والاقتصادية والإنسانية في العصر الحديث، يمكن الاطلاع على

Roger Bastide (edité par). Seus et usage du terme structure dans les sciences sociales et humaines.

كان يسمّبها هو. وتكمن أهمّيّة هو سوسير في كونه يَخَتُ في مقهوم السية لشكل واع حاصلاً منها مفهوماً نظريّاً له أبعاد منهجيّة، فشر على ضوئها كثيراً من العصابا اللّسانيّة.

وتعني النية ضم ما تعبه من دلالات الأشياء التالية (١٩):

- المحموعة.
- أجزاء هذه المجموعة
- العلاقة بين أجزاء هذه المجموعة.

يعرّف جون ليونر J. Lyons (1932) البنية بأنها: انظام من العلاقات أو مجموعة من الأنظمة يرتبط بعصها ببعص وحيث إنّ العناصر أصوات وكلمات، ليس لها أيّ قيمة باستقلال عن علاقات النّكافل والمقابلة التي تربطهاه (20).

ويمرّف بياجيه بدوره البنية قائلاً: ﴿إِنّها منظومة من التّحولات. وتتكوّن المنظومة من قوامين باعتبارها منظومة مقامل خصائص الوحدات، وتحافظ المنظومة على نفسها، وتعتبي عن طريق تحويلاتها، دون أن تخرج عن حدوده، أو تستدعي عناصر خارجة ههاه(21)، ويحدّد بياجيه خصائص البنية في:

- الشَّموليَّة Totakté -
- النَّمول Transformation
- الشبط الذَّائيّ Auto-réglage

والمقصود بالشمولية أو الكُلْيَة، أنّ المهم في السّق هو قانون الكلّ، وليس قانون الوحدات، فالكلّ هو شيخة لمجموعة العلائق، والقوانين قوانين الكلّ، إنّ السبة تتكوّن من عناصر تحضع للقوائين التي تحكم المنظومة ككلّ، وليس قانون الوحدات مجتمعة، والكلّ في النّسق ليس جمعاً بسيطاً للوحدات المكوّنة

Roger Bastide «latiroduction à l'étude du mot structure», p. 10 in Seits et (19) usage du terme structure dans les sciences sociales et humaines.

J Lyons. La linguistique générale: une introduction, p. 41 (20)

J Piaget: Le structuralisme, p. 7 (21)

سمطومة. يقول دو سوسير: همن الوهم اعتبار اللفظ جمعاً بين صوت ما وتصور معين، وتحديده بهذه الكيفيّة يعني عزله عن النّسق الذي يشكل جرماً منه و لاعتفاد بأنّه بالإمكان البله بالوحلات ثم نبي النّسق، وعلى عكس ذلك يحب أن بنظل من الكلّ المتضامن لتحصل على تحليل العناصر التي يتضمّنها النّسق، (22) إنّ مجموعة الأرقام الطبيعيّة، مثلاً لم تكتشف بشكل متعرّق وفي ترتيب عشوائيّ، وبالتّالي؛ فهي لا توجد بكيفيّة يكون فيه كل رقم معرولاً عن الرّقم الأخر، رغم أن لكلّ رقم شكله الخاص به وطبيعته المرتبطة به.

ويعني التّحوّل، أنّ البنية ليست شيئاً جامداً أو ثابتاً، إنّها تنفير باستمرار، غير أنّ تحوّلها يظل ذا طبيعة داخليّة. إنّ تحوّل البنية وتعيّرها يولّدان دائماً عناصر تنتمي بالضّرورة إلى هذه البنية. ويمكن تشبيه هذه العمليّة داخل البنية بما يحدث تما أي العمليّات الحسابيّة من جمع وطرح في إطار الأعداد الطبيعيّة، حيث لا يحرح لدّنج دائماً عن مجموعة الأعداد الطبيعيّة أيّاً كان عدد العمليات التي مقوم بهد.

وأخيراً تُنسم البنية بالضّبط الدَّانيّ، وهو نوع من المحافظة على الذَّات في شكل انفلاق تأمّ على نفسها. إنَّ البنية تحكم تفسها بنفسها، ومن ثمّ فهي ليست بحاجة إلى عناصر أجنبيّة خارجة عبها. إنّها تسيّر نفسها محكم الفانون الذَّاخليّ في إطار العلاقات الدَّاحليّة بين مكوّناتها التي تحكم النّسق داحليّاً.

ني مجال اللّبان، يُلاحظ أنْ الوحدات اللّغويّة بدءاً بالوحدات العبوبيّة والمرتبيّة والمكرّبات التركيبيّة، تبيّن بوضوح اشتغال البية في إطار داخليّ ينتج د ثماً ما ينتمي إلى النّب اللّمويّ الذي تنتمي إليه العوبيمات والعبرفات التي ينمّ المآلف والنّبين بينها، إنْ الأصوات مضافة بعضها إلى بعض في حدود ما يسمح به اللّب العبوني، تعطي وحدات لغويّة أكبر هي العبرفات (المورفيمات) التي مدرره بدا أصيف بعضها إلى بعض، تعطي جملاً معيّنة، وبديهيّ أنّ عدد لأصوات والعبرفات في كل اللّغات الطّبيعيّة محدود، لكن الجمل والخطابات لي بمكن حصرها، إنّنا أمام ما يسمّبه مارتبيه

«الاقتصاد اللَّحريّ Economic linguistique أو ما يعبر عنه تشومسكي بالحنق أو الإنداع اللَّخويّ Créativité Linguistique.

ومجمل القول، إنّ النية مجموعة من العناصر المترابطة فيما بيه إنّ العنصر العنصر الواحد لا قيمة له إلا في إطار العلاقات التي تجمعه ساقي العناصر المعرجودة معه في السّياق نفسه. إنّ عناصر اللّسان نظلّ محافظة على حصائمها ومعيّزاتها وتظلّ هي نفسها بالنسبة إلى المتكلم. غير أنّ وجودها مع عاصر أحرى داخل السّياق هو الذي يعطيها قيمتها. إنّ ارتباط العناصر فيما بينها بهذا الشّكل، يجعل من اللّمة كما يقول دو سوسير اصورة وليس مادة ((24) (124) له قيمة لها إن الوحدات اللّمويّة (الكلمات) لا قيمة لها إن هي أخدت بمعزل عن الوحدات الأخرى الموجودة معها. ولكي يصبح لها قيمة حقيقيّة، لا بدّ لها من سياق توجد فيه مع غيرها على أساس الاحتلاف أو حقيقيّة، لا بدّ لها من سياق توجد فيه مع غيرها على أساس الاحتلاف أو التّماوي، أو التّماقي أو غيرها من أنواع التّقابلات.

إنّ المعجم العربيّ بعطي لكلمة «عين» مداخل معجميّة متعدّدة، أي معاني متنزّعة، لكن استعمالها في علاقات سيافيّة مع وحدات أخرى هو الذي يكسبها قيمتها الفعليّة في النّسق المستعملة عيه. وعلى هذا الأساس يعير بين «العين: الجارحة» و«العين: الجاسوس» و«عين الشيء» «معسه»، و«العين» «معسب الماء» وما إلى ذلك

إنّ ما يهم المحلّل البنيوي، ليس المادّة التي تتكوّن مها الوحدات، سوء تعلّق الأمر بالمادّة الطورة، أو المادّة الصّروبّة أو غيرهما. ما يهمّ هو الصورة أو الشكل Forme. والمقصود بالصورة في أدبيّات اللّسانيّات البنيويّة هي الملاقات التي تجمع العاصر، يقول هو سوسير متحدّثاً هن لعبة الشّطريع: ﴿إِذَا غيّرت قطعاً التي تجمع العاصر، يقول هو سوسير متحدّثاً هن لعبة الشّطريع: ﴿إِذَا غيّرت قطعاً حسية بقطع من العاج أو النّعب أو أي مادّة أحرى فإنّ هذا التّعبير لا يمسّ الطام في شيء ولكن عندما أحفض أو أزيد في عدد هذه القطع فإنّ هذا التّعبير يمسّ بحو اللعب ولكن عندما أحفض أو أزيد في عدد هذه القطع فإنّ هذا التّعبير يمسّ بحو اللعب ولكن عندما أحفض أو أزيد في عدد هذه القطع فإنّ هذا التّعبير يمسّ بحو اللعب ولكن عندما العقطع فإنّ هذا الأساس، فإنّ كلّ بعبير

A Martinet: Elements de linguistique génerale, Paris, Armand Colin, 1960/1978. (23) Idem, p. 157. (24)

De Saussure: Cours de linguistique générale, p. 43.

بطرأ على العلاقة التي تجمع بين العناصر ينتج عنه بالصرورة تغيير عميق يصيب حميم باقى عناصر البنية.

### 2.4. البنية والنموذج

في المدّراسات اللّسائية وعيرها من العلوم الإنسائية، بجد أنفسنا أمام مفهوم النّمودج Modele القائم على البنية. والنّموذج كما هو معروف جهاز تصوّري يصعه البحث لفهم الظّواهر المدروسة وصغاً وتفسيراً. وقد يختلف من مجال إلى آخر؛ فالنّموذج في العلوم الإنسائية والاجتماعية هو غير المعوذج المستعمل في العلوم الرّباضيّة، أو الفيريائية، أو الطّبيعيّة (26). في هذه العلوم، يكون النمودج مجموعة من التّصوّرات والرّموز المجردة الموجودة تصوّريّاً فحسب. أمّا في العلوم الإنسائية، وفي مقدمتها اللّسائيات، فإنّ النّموذج يحدّد انطلاقاً من العناصر لمتالفة الني يقود تناسقها وتألفها إلى وظيفة محدّدة.

ويمكن أن نميّز في العلوم الإنسانيّة بين اتّجاهين أساسيّبن في تصوّر طبيعة لنّموذج المتّبع في التحليل:

- اتّجاه يرى أنّ البنية تصوّر ذهنيّ عقليّ لا علاقة له بالواقع. إنّ التّحليل البنيويّ لا يعني الوصف المباشر للواقع المدروس. فالسية الاجتماعيّة أو بنية المجتمع ليست هي العلاقات الاجتماعيّة، وليست هي الواقع الاجتماعيّ، وص أكبر المد بعين عن هذا التّصوّر عالم الأشروبولوجيا كلود ليفي ستروس، فانتّحليل البنيويّ هنده لا يعني تحويل الوقائع المدروسة إلى نظام جديد، وإنما يقتضي إمادة إنتاج هذا الواقع وبنائه وصياعته صيافة منطقيّة جديدة تكشف عن بينه الدّخلية الخاصة به، إنّ البنية في هذا التصوّر فكرة فعيّة مجرّدة (27).

- . تُجاه ينظر إلى البنية على أنّها مجموعة من العلاقات القائمة فعلاً سي
 الأشبء الموجودة في الواقع نفسه. ويدافع عن هذا التُصور اللّسائيون البنيويّون .
 الأمبركيّون والعلماء الأنثرويولوجيّون الوظيفيّون.

رأبًا كانت مظاهر الخلاف بين التصورين، فالاتجاهان مما يتجاوران

Revzin: Les modeles en linguistique, Paris, Dunod.

<sup>(26)</sup> (27)

النّصور التّقليديّ في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة القائم على اعتبار الوقائع المدروسة ذرّات لكلّ منها كيانها الخاصّ بها.

#### 5. القيمة والعلاقات

#### 1.5. بين القيمة والدّلالة

يطهر مما مبق قوله أنَّ البنية تقوم على ركيرتين أساسيَّتين:

- القيمة Valeur -
- التّابل Opposition

المقصود بالقرمة أنّ العماصر اللّغويّة تشبه الوحدات الاقتصاديّة من عمدة وبضاعة وما شابه ذلك. فقيمة كلّ قطعة نقديّة تحدّد بالقياس إلى ما يوجد معها من قطع نقديّة أخرى في إطار نسق ماليّ واقتصاديّ محدّد. إنّ القطعة النّقديّة الواحدة ـ أيّا كانت فتنها ـ لا تملك في دانها قيمة مطلقة، ولا يمكن أن يُنصور لها أيّ وجود إبرائيّ ونقعيّ إلاّ إدا أمكن مقابلتها برصيدها الفعليّ دهباً أو فضة، أو يوم عمل، أو قطعة من الحبر، أيّ كل ما يمكن أن تساويه في حياة مستعمل هذه الفعلم النّقديّة.

وبالكيفيّة نفسها، وإنّ قيمة العصر الواحد داخل السّق الذي يوجد فيه مع غيره من العناصر هو فير دلالته الخاصة به، وهي الدّلالة التي يملكها موضوعيّا، مما يعني ضرورة الشمييز بين الدّلالة Signmeation والقيمة Valeur بنّ دلالة العسمر اللّمويّ هي مدخله المعجميّ، أي معناه المحايد المسجّل في المعجم، وهو معنى موصوعيّ يوجد باستقلال هن كل سياق لغويّ وعن كل استعمال فعني لهذا العسر في علاقته مع صاصر أخرى. أمّا القيمة، فهي الدّلالة التي يكتسبه هذا العنصر أو داك في سياق معيّن من خلال طبيعة ونوعيّة العلاقات التي تحمعه مغيره من العناصر، إنّ قيمة عنصر معيّن تنجلّى في النّهاية من الموقع الذي يحتله في إطار علاقاته مع غيره. ويتعيير آخر، فإنّ الدّلالة قيمة مطلقة والقيمة دلالة فيهية.

ولأنَّ ما يهمُ الباحث البنيويُ ليس هو مادّة العنصر أو جوهره، فإنَّ العناصر داحل النَّسق لا تملك هويّة قائمة في ذاتها وخاصّة بها، إلّا إدا أمكن للمتكنَّمين أن يسدوة إليها كلّ المعاني التي تدلّ عليها. ولا يمكن الوصول إلى هذا لعرص، إلا إذا اكتببت العناصر المعنيّة القيم التي تستحقها في إطار مجموعة لضعات والمحصائص التي تتقابل بها اختلافاً أو تكافؤاً مع صفات وخصائص افي الوحدات المشكّلة للنّسق. إنّ مفهوم القيمة يسمح للتحليل السبويّ بمهم أعمل للكيميّة التي تنظم بها العناصر اللّغويّة لتؤدّي دورها في إنتاج المعلى، وبانتالي في تحقيق عملية التواصل بين المتخاطبين، أو أن تكون لها وظيفة ما بحسب مجال اللّراسة أو الاستعمال.

#### 2.5. العلاقات

يرتبط مفهرم القيمة بمعماه السّابق بمفهوم آخر لا يقلّ عنه أهميّة هو مفهوم العلاقات. إنّ العلاقات بين العناصر المشمية إلى البنية نفسها هي أساس تحديد طبيعة الارتباط القائم بين هذه العناصر، لأنها تعطي كلّ عنصر من عناصر النسق قيمته هي إطار العلاقة، أو العلاقات التي تجمعه أو تقرّقه عن غيره مما يوجد معه أفقياً وعمودياً. وتسير العلاقة بين عناصر النسق في اتجاهين:

- اتَّجَاء أنقى، هو اتَّجَاء العلاقات النَّيَاقيَّة Relations Syntagmatiques
- رَبُّجَاه عموديٌّ، هو اتجاء العلاقات الاستبداليَّة Relations Paradigmatiques

إنَّ عناصر منظومة معيَّنة تتقابل أو تتعالق (تدخل في علاقة) متساوية ومختلفة، الطلاقاً من هذين التوعين المتميَّزين من العلاقات ينتج كل منهما نسقاً خاصًاً من القيم السبيّة.

ني الأنجاء الأفتي، أو ما يسمى أيضاً بمحور الترزيع الأنجاء الأفتي، أو ما يسمى أيضاً بمحور الترزيع العاصر اللفوية فيما يبها داخل بناء معين صرفات محددة في مستوى الأصرات، ويعطي تراكب جملية في مستوى التركبب؛ أي العلاقة بين الصرفات (الكلمات). إنّ الوحدات اللّعوية: وحداث صوتية صرفية صرفات/ تنتظم الواحدة نلو الأحرى، من دون أن يحدث ببها أيّ النفاء أو اتصال في نفطة معتمه من محور التّورم، لأن كلّ وحدة تأخذ مكاناً حاضاً بها في ارتباط مع الوحدة التي نحاورها موقعياً، أي التي تسبقها أو تلحقها.

والعلاقات السّباقية علاقة تقارب تجمع بين عنصرين أو أكثر، مما يعطي هذه العلاقة طابع الحضور والواقعية (In Parasenta). إنّ بناء الصّرفات وتكوين النجمل بكيفيّة صليمة يتم تباعاً عن طريق التّألف الممكن بين الوحدات الصّوتيّة مائنسبة إلى الصّرفات، وبين هذه الصّرفات بالنّسة إلى التّراكيب والجمل بن الوحدات اللّغويّة في المستوبات الصّوتيّة والصّرفيّة لا توجد بكيفيّة اعتباطيّة، ولكنّها تخصع لمجموعة من القواعد التي تتحكّم في تجاورها الموقعيّ ولكنّها تخصع لمجموعة من القواعد التي تتحكّم في تجاورها الموقعيّ تفيط هذا النوع من العلاقات القائمة على التجاور الموقعيّ.

أما بالنسبة إلى الاتجاه العموديّ، فبتعلق الأمر بالعلاقات الاستبدالية، الربطلق عليها أيضاً العلاقات الجدولية أو علاقات محور الاختبار (ميطلق عليها أيضاً العلاقات الجدولية أو علاقات محور الاختبار (Axe du choix ) إنّ العاصر اللّعريّة وهي حارج كلّ سياق واستعمال وتحديداً في مستوى ذهن المتكلّم تتوافر فيها بعض الحصائص المشتركة. إنّنا بحسب دو سوسير لا نستعمل هذا اللّمظ أو داك بطريقة اعتباطيّة داخل سياق معين، ورنّما نختاره ضمن كوكية من العناصر التي تشترك معه في سمات معينة، وتختلف معه في أخرى كما هو الشّان في المستوى الأفتيّ.

إنّ اللّمظ الواحد يستدعي في أعسا جملة من العلاقات مع ألفاظ أخرى تترافر فيها كلّبًا أو جرئيًا خصائص صوتية أو صرفية أو تركيبية أو دلالية منشابهة، متقاربة أو متباعدة من هذه الناحية أو تلك. وقد لا تتوافر هذه الخصائص المشتركة في بعض الألعاظ أحياناً، مما يجعل المتكلّم أمام اختيار بين مجموعة من الوحدات اللّعوية التي يستحضرها بصفة واحية أو غير واعية في المجدول نعسه المستعملة على خصائص صرفية ودلالية مماثلة متقاربة أو متباعدة مثل، شاهد، أنصر، لمح، حدج، حدّق، نظر، ضوب، خرج...

وإذا كانت الملاقات السّياقيّة ذات طابع حصوريّ، فإن العلاقات الاستبداليّة لها طابع ضمنيّ وتقليريّ. إنها لا توجد إلا في دهن المتكلّم . In Absentia وتجدر الإشارة إلى أنّ دو سوسير لم يحدّد بالضّبط الكيفيّة التي يدم بها تناعي العناصر اللّغويّة فيما بينها في ذهن المتكلّم، إنّ مفهوم لقّداعي

Association عد حو سوسير يأخد دلالة عامة، وهو مفهوم يكاد بكون قرباً من تصوّر عدماء النفس في نهاية القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرين، ويظهر هذا التّقارب بين النّصورين من حلال حرّيّة اشتعال عمليّة التّداعي نفسها عند دو سوسير وهو ما ينجلّى من المصطلح Rapports Associatifs الذي استعمله دو سرسير وقد تحلى اللّسائيون البيويّون منذ هيلمسليف عن هذا المصطلح لما يرحي به من خلط بين المنظور النّفسيّ والمنظور اللّغويّ، مفضّلين استعمال مصطنع العلاقات الاستبدالية Rapports paradigmatiques.

# 3.5. العلاقات الاستبدالية: إعادة تركيب(28)

يعهم من قراءة نص المحاضرات لدو سوسير (29)، أن عملية الاستبدال تتم على أحد الأسس التالية:

- وحدة الجلر أو الأصل.
  - انتشابه المدلولي.
    - التشابه الدّاليّ.
- التشابه في الضيغة الضرفيّة.

بالنّسبة إلى وحدة الجدر، فإنّ الوحدات المتداعية فيما بينها، تشترك في الحددات المددّة التي نشتق منها، إنّ المادة [ع ل م] تستدعي في أذهاننا جملة من الوحدات النّعويّة، مثل. عِلْم/معلّم/تعليم/علامة علم/عالّم/عالِم وبين هذه الوحدات علاقة شندة في بينة.

أما في مستوى النشابه المدلولي القائم بين الوحدات المتداعبة في ذهى المتكلّم، وهو نشابه يلتقي هي هنة جوانب مع وحدة الجلر أو المائة المعجميّة. فلا علاقة بين وحدات مثل: تربية، تعليم، تلقين، تقيف، تمدرس، معرفة، فنّ، عدم، ثقافة، صنعه، إلا ما تدل عليه هذه الوحدات، من حبث إنّها تدرح في

H. Frer. «Ramification des signes dans la mémoire», In Cahiers de F. de (28) Saussure, nº 2/1942, Genève, Droz.

De Saussure: Cours de linguistique générale, p. 177-181

حقل دلالتي واحد هو حقل المعرفة بصفة عامة، لنندخل بعد دلك معص الصوابط والقبود العلاقية التي تحدد القيمة المطلوبة التي تجعل المتكلّم بحدر مي النّهابة هذه الوحدة دون غيرها.

وأحيراً، هباك النشابه الناليّ أو الصّونيّ، إذ يلاحظ أن بين الكدمات المتداعية تجانساً صوتيّاً. فالعلاقة بين العليمة واللحيمة والشحيمة والشحيمة والكديمة واللحيمة و قس على هذا، علاقة تشابه في الصّوت أي الشّكل الحالص للوحدة (وجود أصوات الناء والياء والحيم). إنّ الصورة الشّكليّة على مسترى الذّالّ Signifiant أي البنية العُنونيّة هي الحافز المباشر وراء عملية النّداعي بين هذه الوحدات اللّغويّة. كما يمكننا أن تلاحظ ما بين هذه الوحدات المتداعية من علاقة صرفيّة من حلال اشتراكها في الصيعة الصّرفيّة اتعملة.

وبعبارة أوضع، فإن الوحدات المنتمية إلى محور دلالي واحد (أو حقل مفهومي واحد)، تحلق في ذهن المتكلّم ما يمكن أن يسمّى بأسرة المعردات، أو ما يعبّر عنه عادة بالمترادقات. ويبقى السؤال المطروح، هو كيف يمكن للمتكلّم أن ينتقل من وحدة إلى أحرى؟ لا يجبب در سوسير عن كيفيّة حدوث هذا لنقل .Transposition

حاول بعض اللَّمانيُّن البيريِّن ضبط هذه العمليّة على نحو ما فعن H. Frei حين ميّز بين نوعين من النقل (30):

- النقل الموجّه Transposition dangle
  - النقل المرّ Transposition libre

هي النقل الموجّه، لا بدّ من توافر وحدة لعويّة تكون هي منطق القد عي Transposante ووحدة تكون هي حاصل النقل Transposante. وينم لابنقال من المنطلق إلى الحاصل بواسطة صيغة يطلق عليها النّاقل Transpositeur تحمل هذا الحاصل من صبعته الضرفيّة الأصل، أو مقولته التركيبيّة الأولى إلى أحرى، كالابنقال من المصدر إلى العجل أو العكس، أو الابنقال منهما إلى دعي المشتقّات. ففي اللّعة العربيّة بكون منطلق النّقل هو المادّة "ض، و سه، أمّا

Idem.

حصل النقل فيكون إحدى الوحدات: ضرب، ضارب، مضروب، الضّرب، اصعراب، إضراب.

رمجمل القول أنّا نشعر في هذا الضّرب من النّقل بنوع من التوجيه، سواء تُعف على الوحدة المصدر أم لم نتّقق (إشكاليّة العلاقة بين الأصل والفرع في لتقليد النّحويّ واللّغويّ العربيّ). ومن أمثلة النّقل الموجّه الانتقال من الاسم إلى صعة هذا الاسم أو النّسة إليه كما في الأمثلة التالية:

(31)

(32)

أمّا في النّقل الحرّ، فالعلاقة بين الوحدات غير محدّدة بشكل معيّن، أي أنّ هناك غياباً لكلّ عناصر التّوجيه التي سبقت الإشارة إليها، والتي من شأنها أن تجعل الانتفال من عنصر إلى آخر أمراً ممكناً.

وقد تم ضبط طبيعة العلاقات الاستبداليّة بين الوحدات اللّغويّة بشكل دقيق مع اللّسانيّ اللّانماركيّ لويس هيلمسليف(١١١) الذي حدّد شروط استبدال الوحدات كما يلي:

أن تكون الوحدات المستبدلة متقاربة دلاليًا، أي أن تشمي إلى الحقل الدّلاليّ نفسه أو المحور المعهوميّ نعسه، وهو ما يعني أن تتوافر في الوحدات الحصائص الدّلاليّة نفسها، أو بتعيير غريماس<sup>(22)</sup> يكون لها النواة الدّلاليّة Noyau عسها.

" أن تنتمي الوحداث المستبدلة إلى المقولة التُركيبيَّة نفسها، فلا يستبدل العمل إلا بعمل أخر، ولا يستبدل الاسم إلا باسم آحر صريحاً كان أو مؤرّلاً.

أن تؤدّي الوحدات المستبلة الوظيفة التركيبية نعسها، فلا يسبدل الأسم العاهل إلى الصّيغ الصّرفيّة وأرمنة

L. Hjehnslev Essais de linguistique, Paris, Mannit, 1972.

I.-J. Greemas: Sémantique strenturale, Paris, Larousse, 1966.

الأممال، فلا يستبدل الماضي إلا بالماضي. إنَّ علاقات الاستندال هي علاقة تشابه بين الوحدات التي يمكنها أن توجد في الحدول نفسه.

### 6. التّقابلات الصّوتيّة وأتواعها

يؤكد تروبتسكوي هذه التقابلات قائلاً: ﴿إِنَّ الدورِ الأساس في الفونولوجيا لا يأتي من الوحدات الصوتية في ذاتها، ولكن من التقابلات المميزة، ويبغى أن بعهم أنَّ التقابل يعنى أنَّ هناك على الأقل سمة trait واحدة (وقد تكون أكثر من دلك) تتميّز بها وحدة صوتيّة دون غيرها من الوحدات، وهذا لا يعني عدم وجود سمات أحرى مشتركة بين الوحدات المتقابلة. وتعد الشمات المشتركة أساس الْمِقَارِنَةُ ۚ إِذَ إِنَّ كُلِّ وَحَلَّتِنَ لَا يَتُواقِرُ فِيهِمَا هَذَا الْأَسَاسِ لَا يَمُكُمُمَا أَنْ تَشْكُلا تقابلاً. فإذا كان هناك صوتان يظهران في المحيط الصوتيّ هسه، ويمكن معاقبة Substitution أحدهما بالأحرء من درن أن ينتج عن ذلك اختلاف في معنى الكلمة، فإنَّ هدين الصّوتين بديلان لوحدة صوتّية واحدة (333). وقد يحصل عكس هذا. يقول ترويتسكوي: اإدا كان هناك صونان يظهران في الموقع الصّوتيّ نفسه، ولا يمكن معاقبة أحلهما بالآخر من دون تعيير في معنى الكلمات، قولًا هدين الْصُوتين تحقيقان لوحدتين صوتيّتين مختلعتين الاناء. ومن هناء فإنَّ لكن وحدة صوتيَّة خصائص وظيعيَّة حاصَّة بها، ممعنى أنَّها تقوم بوظيمة معيَّنة داخل سباق الجملة، إذ إنَّها تميَّر بين معانى الكلمات، وهي الحاصِّيَّة التي وسمتها مدرسة براع بالسمات السيرة (Traits distinctifs). إنَّ مقهوم السلامة Pertinence يسمح نما بالتميير بين ما هو أساسئ وما هو ثانويّ. فالعلاقة الأولى تؤدّي إلى تعيير من وطيعة الوحدات من خلال تعيير معنى الرَّسالة اللَّعويَّة، وبالنَّالي يكول لها دور في عملية التواصل. إذ الغاية في كل عملية صوتية هي التواصل.

وعلى هذا الأساس، تهتمُ بالوظيفة المحيّرة التي تقوم بها لوحدت فالحصائص المعيّزة هي وحلها المقبولة من وجهة التّحليل اللّسانيّ (الصّوبيّ)

N. S. Troubestkoy: Principes de phonologie, Pans, Kliencksick, 1948, p. 47. (33)

السبري، مما يجعلنا ننظر في تحليل الوحدة الصّوتيّة من زاوية واحدة هي وظبعتها المميّرة، واعتبار هذه الوظبفة ذات نتائج نظريّة ومنهجيّة مهمّة.

وتصبعه مدرسة براغ إلى فكرة «الوظيعة» أو «السّمات المميّزة» أو على الأصح تترتب عليها مبدئياً فكرة ثانية هي فكرة «التّقابل» Opposition. وتنطلق مدرسة براع هي هذا الشأن من قولة دو سوسير المشهورة: "ليس في اللّغة إلا العروق، { لاحتلاف لل يقول ترويت كوي: «إنّ فكرة القرق تستلزم فكرة التّقابل، إنّ شيئين لا يمكنهما أن يفترقا إلاّ في حدود أنّ كلاً منهما يقابل الآخر ((35)). إنْ كلّ تقبل بين وحدتي محتلفتين ينتج عنه تغيير في معاني الكلمات داحل لساد معين نسميه التقابل الشواتية المميّرة نسميه التقابل الضواتية المميّرة المميّرة المميّرة المميّرة المميّرة المعالية الطبواتية المميّرة المميّ

إن التقابل بين الوحدتين الصوتيني / را و اغ في الوحدتين / راب / و اعاب القابل على تقابل صواتي مميّز، لأنّه يعطينا معنيين متميّرين ومحتلفين. ويتمّ التّقابل على أساس رائز الاستبدال commutation أي أسا ستبدل الرّاء بالغين فتحصل على وحدة جديدة (معنى جديد) وهكذا.

ولو نظرنا إلى الجدول الضوتيّ لأيّ لسان لوجدنا أنّ وحداته الضوتيّة (وغير الضوتيّة)، لا بدّ أن نقدّم نقابلاً صواتيّاً من موع ما بين كلّ الوحدات الضوتيّة التي تشكّل النّسق الضواتيّ لهذا اللّسان، ولا يمكن العثور على وحدتين صوتيتين تشعقان في المحرج والمصغة اتّفاقاً نامّاً وكلّيّاً. نلاحظ مثلاً، أنّ اللّمة العربيّة لها صوت الباء وهو صوت مجهور، يحدد بثقابله مع الفاء لأنها صوت مهموس، بيد أنّ خاصيّة الشّقويّة المتوافرة في الباء لا مقابل لها في الماء، وبالتالي فهي ليست سمة مميّرة، لأن اللّعة العربيّة لا تشتمل صعى / 4/ ولا على صوت / // الـ في نقابل به الماء / // / وبين للمأر في الفرنسيّة التي نعرف كما هو معلوم تقابلاً بين / ط/ / // / وبين

ويبدو أن ترويتسكوي أخذ فكرة التقابل فيما يظهر لنا من فكرة النسق عد دو سوسير، حيث إنّ عناصر النّسق ترتبط فيما بينها ارتباطاً عصوياً، ولا فيمة لأي عصر بمعزل عن عناصر النّسق. ويما أنّ الوحدة الصّونيّة هي أبصاً وحده داخل سق من نوع ما، فينبغي أن تحدد بواسطة علاقات التقابل مع بآفي وحدات النّسق. إنّ التقابل بصفة هامّة، إنّما يعني الفرق بين وحدتين صوتيّين، كأنّ يكون أحدهما مجهوراً والأخر مهموساً (د/ت)، أو بين(د/ز) وكلاهما مجهور، ولكنهما يتقابلان في كون الأول شديداً والثاني رحواً وهكدا. ويعارة أحرى، فإنّ التقابل يعني التصادّه، إذ لا تجتمع سمات وحدثين صوتيّين معاً على لشلب ولا على الإيجاب، وإنّما ينبعي أن تكون سمات الوحدة الواحدة سلبيّة في حالة إيجاب سمات الوحدة الأحرى والمكس، شريطة أن تنتبا معاً إلى مخرج و.حد.

وفي مجال الفونولوجيا Phonologe حدّدت مدرسة براغ مجموعة من انتقابلات الاستبدائية التي أثبت فعاليتها في التّحليل الصّواتيّ البنبويّ، باعتبارها بالنسبة إلى ترويتسكوي تساعد على تحديد الوحدات الطّوتيّة (الفونيسات) وهو هدف الدّراسات الفونولوجيّة. وبدكر من هذه التّقابلات ما يلي (36):

- التقابلات الثنائية Oppositions bilaterales وتتملق بزوجين صوتين، حبث تشترك بعض الأزواج الضوئية في أكبر عدد ممكن من السّمات مقارنة مع غيرها من الأرواج الضوئية، فالتقابل الموجود بين /ك/ و /ح/ يكشف اشتراكهما في السّمات التّالية: + فميّ، + طبقيّ، + مهموس، وكلما اردادت السّمات الجامعة بينهما كانت الملاقة بينهما أكثر منانةه.

- التَّقَابِلاتِ المتمدَّدةِ الجِرانِبِ Opposmons multilatérales وهي التي تهمَّ

N S Troubetskoy. Esnai d'une théorie des oppositions phonologiques publié en (36) 1936 republie dans. Jacob: genèse de la pensée linguistique, p. 198-207, Paris, Armand Colin, 1973. won aussi des exemples concernant les oppositions dans Fages: Comprendre le structuralisme, Toulouse, Privat, 1968.

مؤلّمه الله الله الله الله المربيّة، اعتملنا الأمثلة التي قلمها أحمد مومن في مؤلّمه الحرائر، اللهائيّات، الله أن القطور، ص144-145 ديوان المطبوعات الجامعية، الحرائر، 2002. وقد حافظنا على الأمثلة الصوتية وتصرفنا في الشّرح والتُعْدِيق.

وحدتين صوتيتين تقومان على أساس سمات مشتركة ضئيلة. فالزوجان /و/ 🗄 ي أو /بها -/، / لا يشتركان في شيء سوى كونهما من الصوائت voyelies

لتفاملات النّسبيّة Oppositions proportionnelles. وذلك إدا كانت السّعة المميّرة بعسها موجودة في وحدات صوتيّة أخرى. فسمّة الجَهْوَريّة سعة مميّرة ليس محسب بين /p/ -/b/ بل بين أزواج أخرى مثل: /d/-/t/ و/k/ -/g/.

- التُغابلات المعزلة Oppositions isolees وهي التي لا تحصع لنموذج
   مثترك .
- التفايلات السّالية Oppositions privatives وهي التي تقوم يتمييز وحدة من أخرى حيث تكون واحدة موسومة (مُعلَمَة) marqué وأحرى عير موسومة Non من أخرى حيث تكون واحدة موسومة (مُعلَمَة) marqué وأحرى عير موجودة هي الطّرف .marqué الأخر ومثال ذلك: مر/ ژ و د/ت و ثر/ ذ

التقابلات المتكافئة Oppositions équipolanies حيث يكون لكل عنصر في التقابل سمة مميزة لا توجد في العنصر الأحر ولكن هذه السّمة لا تعطيه أيّ متياز للوحدة المستبدلة كالثقابل العشوتيّ بين /p/و/١/ و /k/ وبين /م/ و/ ع/ وبي /ب/و/خ/.

- تفيلات ثابتة Oppositions Constanter -
- تقابلات قابلة للحدث Oppositions supprimables -

أنَّ النَّفَابِلاتِ النِّي لا تُنتِج دلالة، أي التي لا تقوم بأيِّ وظيمة، فلا يُهتمُّ به بنيريًا ، بل تعتبر بدائل بألفيَّة Variantes combinatories ، كما هو الشَّأَن في بعض النَّفَابلاتِ الصّوبيَّة في اللّغة العربيّة: الشراط/الزّراط/العَبراط.

# 7، التّقابلات في الصّرف والتّركيب

وكما طبق هذا المبدأ بنجاح في مجال الضواتة، فإنّه طنّق بكثير من التّوفيق في المجال الضّرفيّ والتّركيبيّ. ومن دون الدّخول في تفصيلات هذا التّطبق، وعلى عرار النّموذج الصّواتيّ، نقول بأنّ أصغر وحدة على المستوى الصّرفيّ

التَركينيّ morpho-syntaxique هي المونيم morpho-syntaxique هي المونيم المونيم المونيم المونيم الموانين الأميركيّن.

إنّ اللسانيين البنيوييّن الأميركيّين يعتبرون الجملة سلسلة من الوحدات الضرفية التي لا تتجاور بشكل اعتباطيّ، بل إنّ كل مكوّن فيها يحنل موقع ما يحسب علاقته بالمكوّنات الأخرى المجاورة له. ومن هنا النجأ أتباع بلومعيد إلى البحث عن حصائص مكوّنات من الجملة عن طريق تحديد مواقعها الممكنة. وبنم تحديد موقعية وحدة ما، ولنسمّها ص في جملة ج، بأن نقوم بحصر وتعدد مجموعة الوحدات، ص1 ص2 ص3 التي تسبق ص في الجملة ح، ومجموع الوحدات، ص4 ص5 ص6 التي تأتي بعد ص في بية الجملة نفسها.

إنّ الموقع هو المكان الذي تأخله وحدة معيّنة في تركيب معيّن. ونظراً إلى كون التحليل التوزيعيّ لا يأحد في الاعتبار معنى الوحدات ولا يهتم به في تحديد وحدات الجملة، فإنّ يعتبر أنّ الموقع الذي تحتله الوحدات هو الذي يحدّد معناها، أي أنّ مدلول الرحدات مدلول وظيفيّ فحسب، مرتبط بالموقع الذي توجد فيه. كما أنّ المواقع التي تحتلها هذه الوحدات هي وظائف الوحدات بعسها. إنّ معنى بناه تركيب يمكن أن يقسم إلى أجزاه لكلّ منها موقع، ومعان بحسب الوظيفة التي تشغلها في هذا الموقع، طلاسم له عدّة وظائف لأن له هدّة مواقع، وتستخدم فكرة الموقعية Posinonsement لتحديد توريع الكلمة، ومجموع المواقع هو ما يستى بتوريع الكلمة، يقول هاريس Harris مُعرِّفاً التوزيع وهو ما يستى وحدة ما هو مجموع المواقع التي يمكنها أن تحتلها هذه الوحدة، وهو ما يستي علميناً بالتوزيع داخل مماذج من الأحاديث الصّغرى التي يجب أن تستمي إلى ملجره نفسه من المجملة على تتمي إلى متى لغوي معين Corpus التي بجد التي بعد فيها الوحدات داخل جمل تتمي إلى متى لغوي معين Corpus.

ومع أنَّ بلومفيلد رائد البنيويَّة الأميركيَّة لم يتحدَّث كثيراً عن التوريع، وإنَّ أتناعه وثلاميذه أمثال: Wells (Hockett وغيرهم تبنّوا هذا المندأ وطوّروه.

Z. S. Harris. «La distribution», in Languages Nº20, Paris, Larousse, 1970/1954. (37)

لتحديد توزيع الوحدات المكوّنة لبعض الجمل نعترض عدداً من الجمل التي تشكّل متناً لغويّاً مصغّراً. وهذه الجمل هي:

- 1) صحكت المتاة
- 2) لعب الولد بالكرة.
- 3) تكدم الولد مع المتاة.
- 4) نظرت العتاة إلى الولد.
  - 5) شاهدت القتاة الولد
    - 6) تكلم الولد.
  - 7) شاهد الولد العتاة.
- إن الولد الشيط محبوب.
  - 9) كان الولد يلعب بالكرة
- 10) سقطت كرة الولد في الحديقة العموميّة.
  - ا 1) دع اللعب يا ولدي.

تعمدما أن نكرّر وحدة (ولد) في معظم الجمل، وإذا ما حاولنا أن نبيّس توزيعها بإحصاء جميع المواقع، قلما بأنّ الوحدة (ولد) تأخد أداة التعريف 'أل' في جميع الجمل عدا المجملة (11). وقد تسبقها حروف أحرى كحروف المجرّ أو اسداء ونتصل بها أدوات أخرى كالضمائر وتدخل عليها 'إنّ وما بشابهها. وقد نسبق الوحدة 'الولد' بفعل كما في المجمل 2-3-6-7-9. ويأتي معدها أسماء أحرى إد كان الفعل متعدياً، ويأتي قبلها اسم فتكون 'مفعولاً به' كما في الجملة أو بعد حرف الجرّ فتكون مجرورة كما في الجملة (10) أو بعد حرف الجرّ فتكون مجرورة كما في الجملة (4) إلخ...

والحقيقة أنّه من الصّعب تحديد جميع المواقع التي قد تحتلها كلمة دولد، مي اللّه العربيّة، لأن هذه المواقع متعددة، ولا يمكن حصرها مطلقاً، وإنّما نلجأ إلى النّعبيم والنّجريد مع محاولة وضع الأصول النّابّة بإدخال كلّ وحدة داخل فئة من

عندت الكلام، مما يُسهّل علينا تقسيم الوحدات اللّغويّة إلى العنات التّالبة:

وهي الأشكال التي لها نفس توزيع الوحدة اولده ونسميها الأسماء، ونرمز إليها باسم ـ (اسم).

وهي الوحدات التي لها توزيع الوحدة ممسه (ضحك) وتسميها الأفعال، ونرمز إليها بـ ف ــ (معل)

مجموعة من الأدوات لها التوزيع نفسه كـ (ال) ونسميها المحدّدات، وترمز إليها بـ مح (محدّد).

أشكال لها التوزيع نعسه ونسميها المروف، وترمز إليها يدح (حرف).

الولد \_ القناة الكرة \_ الحديثة إلخ...

ضحك \_ لعب شاهد \_ إلخ . . .

ال \_

إلى \_ مع في \_ الخ . . .

ويمي المحتصر الح أن العناصر التي توجد في كل مجموعة هي عناصر فير منتهية، مما يسمح بإدخال معردات أخرى يمكنها أن تحتل الموقع نفسه، ويمكن أن نتصور الجمل التابقة توزيعياً كما يلي:

وتجدر الإشارة أنّ تقديما يتسم بالتبسيط والتوضيح، وليس له أيّ هاية تنظيريّة، وهذا ما يفسّر إهمالنا عمداً كثيراً من الجزيئات المتعلقة بتحديد مواقع الأشكان اللّغويّة في الجمل السّابقة. كما أغفلنا مشكلة المطابقة من حيث التّذكير و لتّأتيث لتسهيل الرّسم فقط. وقد احتفظنا بالبنيات المشتركة بين الجمل السّابقة. و نظلاقاً من هذه البيات التركيب ، يمكننا أن نقول إنّ الاسم يسبقه افعل ومعرّف أو سمه، ويمكن أن يأتي اضميراً واصعة والسماه، ولكنه لا يقبل أن تدخل عليه بعض الحروف مثل، قد ولن وما شابههما. أمّا الفعل فهر الفئة من الوحدات التي تأتي في أول الكلام، ويأتي بعدها الاسم والحرف وندخل عليها الضّمائر ولكنها لا تقبل دخول حروف الجرّ ولا أدوات التعريف.

ويعهر أنَّ التُوزيعيِّين كانوا يفضلون تطبيق التُوزيع في مناًى عن أي عناية أو اعتبار للمعلى، ممّا جعل دراستهم صوريَّة على غرار اتّجاهات بنبويّة أخرى. ويقتضي التّحليل التّركبين عمد البنبوييّن الأميركيّين تصنيف الأشكال اللّمويّة، أي الوحدات اللّفويّة في فئات معينة بناءً على توزيعها داخل الجمل، مالأشكال التي له وطائف مماثلة تكون فئة خاصة: (الأفعال- الأسماء- الحروف- الصّمات).

قما فيما مبق بتقديم بسيط لما يستى بالتحليل التوزيعي على مستوى العلاقات التركبية. ويضيف البنيويون الأميركيون إلى فكرة التوزيع مبدأ العلاقات لاستبدائية الذي اعتمدته سائر المدارس اللسائية البنيوية. وتعدّ العلاقات لاستبدائية المحرّك الأساسي للنحو التوزيعيّ. وتقوم على استبدال الوحدات، أي على التشابه أولاً والاختيار بين الأشكال ثانياً كما رأينا. فعندما نجمع (هاة) و(رئد) و(هعل) و(رحل) و(شيخ) في فئة واحدة، فإنّ ذلك بعني أنّه يمكن إجراء مندال بيها. إنّ الواحدة منها يمكنها أن تحتل مكان الأخرى. أما نعالقها على لمسترى التركيبي، فيظهر في كون كلّ منها بجاور الفعل والاسم والحرف مي

علاقات متنوّعة. فالوحدة (فتاة) ترتبط بمعرّف سابق، وقد تأني بعد الفعل أو بعد الاسم كما تأني بعد الحرف. ويمكن أن نصوّر هذه العلاقات كما يلي:

بالنسبة إلى النّحو النّوزيمي الذي يعتمد الوصف اللّعويّ الصّوريّ، فونّ الوحدتين (ولد) و(هناة) متساويتان، وتنتميان إلى المصفوفة نفسها Paradigmo وهي قائمة من الوحدات التي يمكن أن يقع الاستبدال بيها داخل الموقع نفسه.

ولا يهتم اللسانيون التوزيعيون بالوحدات المجرّدة فحسب، مثل (ولد) أو (فتاة) وإنّما يوسعون بنية الوحدات المستبدلة فيهتمون بالعلاقات التي تجمع بين المركب سواء الاسمية أو الفعلية، فالمركب الاسميّ هو (أل + س) [تعريف + اسم] والمركب المعلي هو التركيب الذي يكون على رأسه فعل ثم تليه عناصر أحرى هذه المركبات وغيرها (المركب الحرفيّ والمركب الظرفيّ) تدحل بدورها في علاقات تركبية وجدولية.

وكان لهذه الأساليب التوزيعيّة قعاليّة ملحوظة في وصف العديد من اللّعات المجهولة أو ائتي لم يسبق وصفها. ولا ينتهي التّحليل التّوريعيّ عند تحديد الوحدات وتصنيمها في مقولات أساسية مثل الاسم والقعل والحرف، وإنما تطبق المعابير نعسها على باقي وحدات الجملة سواء تعلّق الأمر بالأشكال الحرة [وحدات مستقلة] أو بالأشكال المرتبطة مثل الضمائر المتصلة.

ولعن في هذه التعليقات والتمادج ما يرز تسمية البعص للمهجية المعتمدة في البنبوية بأنها فعلسفة علاقبة، لأنها تجعل من العلاقات أساس كلّ شيء إنّ التحليل البنبويّ يجب أن لا يتجاوز إطار العلاقات الدّاخليّة بين مكوّنات السّق، وبالتالي هناك إقصاء لكلّ العوامل الحارجة عن البية. والتحليل البنبويّ لا يهتم بسمعنى في ذاته، إذ لا يتعلق الأمر بتحديد المعنى الحقيقي أو الرمري أو إيجاد معنى جديد للنّعيّ المطروح، كما لا يتعلّق الأمر بتحديد تكوين النّعيّ ونشأته و لأهداف المتوبّقة وتاريخ المتكلّم ووضعه الاجتماعيّ والنّفسيّ وأسباب القول و لأهداف المتوبّقة من عمليّة الكلام أو من النّعيّ إنّ المهمّ هو الكشف عن شروط الذلالة، أي تجلّيات المعنى وهو ما وصفه بعص البنبويّين بلعبة فكّ البناء شروط الذلالة، أي تجلّيات المعنى وهو ما وصفه بعص البنبويّين بلعبة فكّ البناء عبر سجمل والخطابات والنصوص التي تسمع أو تقرأ شيئاً ممكناً.

إِنَّ المبدأ الأساس في التُعليل البنيوي، هو البحث عن القواعد الدَّاحليَّة المتحكَّمة في ظهور المعنى باختصار ليس المهم البحث عن معنى الشّكل، ولكن المهم هو الوصول إلى الكيفيَّة التي تتمّ بها الدَّلالَة ليس المهم ما يقول النَّصَ، ولا من يقول هذا النَّصَ، ولكن المهمّ: كيف يقول النَّصَ ما يقوله (38).

Groupe d'Entreverne: Analyse sémiotique des textes, Lyon, Presses (38) Universitaires de Lyon, 1979.

ولم بحرج التحليل اللّساني البنيوي عن إطار التّحليل التّقليديّ لمعقولات التّقليديّة، كالاسم والفعل والعنفة والحرف. ومنهجيّتهم في التحليل، بناء على ممهوم التّوزيم طريقة معروفة جداً عند النّحاة الأقدمين إلّا ما كان من اعتماد المعايير الشكليّة وإبعاد كل إحالة للمعايير الدّلاليّة أو المعهوميّة في التحديل ولا شفّ أنّ في البحو العربي ما يشبه هذه الطريقة، حينما قسم النّحاة الكّلم يلى أجزاء. كما أنّ بعض القواعد النّحويّة في العربيّة شاهدة على ذلك كقولنا "ندخل فكانه على المبتدأ والحير"، أي أنّ هناك تحديداً لأنواع الكلمات التي تدخل عليها فكان وأخواتهاه فبناء على الأوبال. عير أن توريع العرب بتحديد توزيع المباني الصّرفيّة التي تدخل على الأوبال. عير أن توريع العرب القدعاء لأقسم الكلام كان توزيماً ناقصاً، جعل بعض اللّغويّين العرب المحدثين يعيد النّظر في الكلام كان توزيماً ناقصاً، جعل بعض اللّغويّين العرب المحدثين يعيد النّظر في أبراهيم أبيس في أربعة أنواع، وجعلها تمام حسّان في سبعة وهو في رأينا تفسيم يعتمد على استقراء لمواقع الوحدات (الكلمات) داخل التركيب العربيّة والدّلاليّة لكل نرع من هذه الوحدات المكوّنة للجمنة للجمنة للجمنة والحسائص الفشرفيّة والتّركيب العربيّة والدّلاليّة لكل نرع من هذه الوحدات المكوّنة للجمنة للجمنة المورث.

# 8. التَّميين بين الأنيّ والحركيّ

أمّا ثالث المبادئ الأساسية في التحليل اللّسانيّ البنيويّ، فيتعنق بالتّمبير بين النّظرة الآنيّة Synchronique والنّظرة الحركية Diachronique. ينطلق دو سوسير في تعبيزه هذا من ملاحظة بسيطة، مقادها أنّ اللّساسيّات تعرف في دراستها للّعة عنصراً جديداً لا تهدم به العلوم الأخرى، هو صصر الزّمان Temps. وبالنّظر إلى وجود عنصر الزّمان في التّحليل اللّغويّ، يتعيّن التّمبير بين الدّراسة الآنية للّعة والدّراسة الحركيّة، إنّ دراسة اللّغة بهذا المعنى تدور حول محورين

محور التّزامن Simultanésté ويخص العلائق المّائمة بيس الأشياء المتزامنة؛ أي الموجودة في زمن واحد، وهي الدّرامة الآية.

محور النّتابع Successiveté وفيه ينظر إلى الوقائع اللّعويّه، من حيث إنّها مقط تقع في تتابع زمني وهو الدّراسة الحركية.

<sup>(39) .</sup>تمام حسّان اللغة العربيّة معناها وصناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العاهراء، 1973.

في المحور الأوّل، ينم تناول اللّفة في مرحلة زمنية محلّدة، أو بتعبير دو سوسير في حالة Etat زمنية محلّدة. أمّا القراسة الحركية (القطورية)، فتتاول اللّغة في مراحل تطوّرها، بدراسة ما يطرأ عليها من تغيير من جرّاء تفاعلها مع الزّمان ومن الأفصل أن تهنم العلوم بوضع المحاور عققه الني تقع عليها الوقائع المدروسة، بحيث يمكن التّمثيل للمحورين السابقين كما يلي (40):



المحور جدد محور التنابع axe des successivités وهيه تحير الأشياء متالية في تطؤرها القاريخين.



ولكنّ دراسة قراهدها الخاصة بها. فقراهد الدّراسة الآنيّة مظردة وثابتة، وهي درسة أيضاً هامّة وإلزاميّة للمتكلّمين بلسان معيّن، أما قواهد الدّراسة لحركيّة، فهي اصطلاحيّة نطق على اللّمة بعد أن يتركها مستعملوها، وقد أكّد دو سوسير الأهبّيّة النائمة للدّراسة الآنيّة، لأنّ الدّراسات التّاريخيّة في عصره بالمت في دراسة اللّمة من هذه الزّاوية، وأهملت الجانب الآميّ، الذي هو المحقيقة لمباشرة الأولى للمتكلّم باللّعة (11). إنّ النّسانيّات منذ وجودها اعتنت بالتّاريخيّة، بن إنّ هذه التّاريخيّة امتضتها (42)

ريعنل دو سوسير أسبقية الآني /الحاضر على القاريخ في دراسة اللسان، مطلاق من أذّ النّسق اللّساني في التحاضر، هو الحقيقة الأولى بالنسبة إلى كلّ محمع نعري عماقب النّسان في الزّمان، وما يطرأ عليه من تعيّرات منعاوته الأهميّة، لا يهم العرد المتكلم بلسان معيّن. إنّ المتكلمين لا يبالون ولا يدركون

De Saussure, Cours de linguistique genérale, p. 115. (40)

Klem, p. 118. (41)

klem, p. 118. (42)

انتطورات التي عرفها لسابهم، وليس ضرورياً أن يفعلوا ذلك. إنهم لا يشعرون بالتطور، لأنهم لا يملكون أدنى وعي بالأحداث التاريخية التي تعرص لها لسابهم، مما يجعلهم لا يهتمون بالحالات السابقة، مكتمين باستعماله صبياً في وصعه الرّاهن، أي في الحالة السانكرونية التي يعيشونها. فالنّسان بحسب در سوسير نسق موضوع وناريخ في الآن نفسه (٤٠٠). ويعمّل دو سوسير لنعرق بين الأنيّ والحركيّ بلعبة الشّطرنج. إنّ تطور اللّعبة والتعبّرات التي أدخنت على طريقة لعبها وانتقالها من منطقتها الأصلية التي ظهرت فيها أزل الأمر إلى المناطق الأخرى عبر العالم، كل هنا يختلف كلّياً عن القواعد المتحكمة في اللّعبة بفسها، وليس لناريخ اللعبة، أيّ نأثير في قواعد لعبة الشّطريج كم تمارس اليوم.

#### 1.8. تبرير التقسيم

(43)

سعى دو سوسير إلى تبرير النّعيير الذي اقترحه بين النّظرتين بالرّجوع إلى مبادئ أعمق من أهمّها:

وجود استقلال نسبي بين قانون التكافؤ، الذي هو قانون النّسق في دته،
 أي الضّبط الثّاتي التي تتميّز به، وبين تطوّر قانون النّسق نتيجة عوامل مختلفة.

- إنْ دلالة العلامة اللّسائية وقيمتها شيئان متحرّكان. فقيمة الوحدات تتغيّر وتتطرّر من حالة إلى حالة، وبالثّالي لا يمكن تطبيق قوابين نسق في آنية حالة معيّنة على نسق حالة أخرى. إنّ القيمة دلالة نسبية تدرك قياساً على علاقات معيّن موجودة في وضع معيّن (في حالة معيّنة)، الأمر الذي يمنع إدخال صاصر منظومة حالة 1 مع عناصر منظومة حالة 2. فالقواعد التي تتحكّم في عناصر الحانة الأولى، لا يمكنها أن تتحكم في قواعد حالة ثانية، بسب التّعبير في نوعية العلاقات وتطرّرها (44).

تقول بعض النَّظريّات في مجال الاقتصاد بإمكانيّة إعادة النَّظر في القِسم

De Saussore. Cours de linguistique générale, p. 24.

O Ducrot et T Todorov Dictionnaire encyclopédique des sciences du language, (44) p 34. Paris, Seuil, 1972.

الافتصادية للبضائع، انطلاقاً من الأزمات، وباستقلال تام عن تاريخ هذه الأرمات و لمتعلقة بأسبابها والعوامل القاعلة فيها. من المعروف أنّ علم الاقتصاد بقرّ بوجود علمين متميّزين هما: علم الاقتصاد السّياسيّ وتاريخ الوقائع الاقتصاديّة الكرى. ومن المعروف أيضاً وجود علم وصفيّ بالقابون إلى جاسعهم تاريخ القانون وهما شيئان محتلفان.

- تحرير البحث اللّساني من كلّ العوامل الخارجة عن طبيعة المادة اللّعويّة الصّرف. والعامل الحارجيّ عنا هو التّاريخ بمختلف مكوّناته ومعطياته لاجتمعيّة وانتفسيّة والثّقافيّة. إنَّ التّاريخ عدوّ اللّسان كما يقال. إنّ التّمبير بين الآميّ و لحركيّ يهدف في نهاية الأمر إلى خلق بحث لسانيّ مستقلّ كلّيّاً عن العوامل النّفييّة والاجتماعيّة التي يمكن أن تؤثّر في اللّسان وصيرورته المعرديّة والجماعيّة.

### 2.8. البنبويّة والتّاريخ

شكّر التمييز الصّارم بين الآنيّ والحركيّ موضوع جملة من الملاحظات والانتقادات. فإذا كان من الممكن تصوّر هذا التّميير نظريّاً، فإنّ العرق بين الرّؤيين صعب التّحقيق على المستوى الممليّ. فمن جهة، ليس من الشهل القيام بتحس آنيّ للوقائع اللّمويّة من دون اعتبار لتاريحيتها، وخصوصاً العوامل التي الرّت بشكن أو بآخر في خلق الآنيّة synchronic الملروسة. ومن جهة ثابية، فإنّ النّسان في تميّر مستمرّ مشكل، يصعب معه تحديد الفترات أو الحالات اللّغويّة النّسان في تميّر مستمرّ مشكل، يصعب معه تحديد الفترات أو الحالات اللّغوية أن يعمل خارج الحالة الآنيّة. يقول جون ليونز: قمن المستحيل أن نقوم يتمييز أن يعمل حارج الحالة الآنيّة. يقول جون ليونز: قمن المستحيل أن نقوم يتمييز بين النّطور التّاريخيّ والتغيّرات الآنيّة هافي تغيير اللّسان، فإنّ ثمّة عاصر أحرى نعد فاعلة ومؤثرة في التّغيير والتّطوّر اللّين يصيبان اللّسان، ومها الحاجة أحرى نعد فاعلة ومؤثرة في التّغيير والتّطوّر اللّين يصيبان اللّسان، ومها الحاجة المستمرّة إلى معردات جديدة، والاقتراض والقياس والتّداخل بين الألس، والسنة الاحتماعة وعيرها من العوامل.

J. Lyons: Linguistique générale: une introduction, p. 41, Paris, Larousse, 1970 (45)

وكان ميه من أبرز الذين اعتبروا تقسيم دو صوسير غير ذي جلوى من النّاحبة العمليّة. إنّ ميّه يرى في اللسان شموليّة، وأنْ كلّ التعيّرات اللّعويّة المحاصّة يجب النّظر إليها في مقام بنيانيّ أكثر اتساعاً وشموليّة. ويأخد ميّه على دو سوسير تأكيده على الطّابع النّسقي للسان، لدرجة أنسته حصور الإسان بهمه في اللّسان، ويعتبر ميّيه اللّسان في مقام أكثر اتساعاً من النّاحية التربحبة وألا جنماعيّة، مؤكّداً الرّوابط الوثيقة بين اللّسان والحضارة وباقي المطهر الاجتماعيّة، مؤكّداً الرّوابط الوثيقة بين اللّسان والحضارة وباقي المطهر الاجتماعيّة للنعب الذي يستعمل هذا اللّاان (66).

في السّياق نفسه، يتساءل مالمبرغ Malmberg في أيّ لحطة بعد نسفاً لسيناً فسيماً قد انتهى، وسفاً جديداً قد بدا؟ وكيف نحكم على استشهادات (نصوص) حالة قديمة؟ كيف نعالج معفتلف مستويات اللّسان من لسان منظوق ولسان أدبي وعاديّ؟ هل تعدّ هذه المستويات ألسناً مختلعة أم لساناً واحداً (47) إنّ للّسان يظلّ ثابتاً في بعض الأساليب، وهم ما يصيبه من تطوّر.

وقد أثارت المسهجية البيوية باهتمادها المركزي على الجانب الآني (لمسانكرونيّ) نقاشاً واسعاً بين الباحثين بمحتلف مشاربهم حول علاقتها بالتاريخ. يقل أحياناً بأنّ التحليل البيويّ يرفص التاريخ. وبالفعل ذهب كثير من الدارسين إلى ذلك، بالرّبط بين ما ذهب إليه دو سوسير من إعطاء الأهميّة للبحث اللّساني الآنيّ، ورفض المنهج النيويّ لكل إحالة على التّاريخ. يقول بياجيه: فني النّقاش المناديّ، يظهر لما أن البيويّة تهاجم التّاريخيّة والوظيفيّة وأحياناً كل أشكال البحره إلى الكائن الإنسانيّ بصفة عامّةه (40) غير أنّ هذا العهم لموقف المنهجيّة البيويّة من التّاريخ، التوفي التّاريخ، التوفي التّاريخ، المنهجيّة البيويّة لا تموض التّاريخ، البيويّة لا تموض التّاريخ، البيويّة لا تموض التّاريخ، البيويّة من التّاريخ، بالكائن الإنساني عليه جميع التّارسين، «إنّ البيويّة لا تموض التّاريخ، البيويّة من التّاريخ، بالكائن الإنساني الكائن المناسبة عليه جميع التّارسين، «إنّ البيويّة لا تموض التّاريخ، المناسبة التوفي التّعير بالكائن المناسبة التارسين، الله تعوض التّاريخ، بالكائن المناسبة المناسبة التارسين، هون التنوية من التّاريخ الله الكائن المرافق عليه جميع التارسين، هان البيويّة لا تموض التّاريخ، المناسبة التاريخ، المناسبة التاريخ، التوفية التموية التاريخ، التحريف التّاريخ، التاريخ، التحريف التّاريخ، التحريف التّاريخ، الكائن المناسبة التاريخ، التاريخ، التحريف التّاريخ، التحريف التّاريخ، التحريف التّاريخ، التحريف التّاريخ، التحريف التّاريخ، التاريخ، التحريف التّاريخ، التّاريخ، التحريف التحريف

ومهما كان الموقف المثَّخذ في هذا المجال، فمن الواضع أنَّ هماك

Antonne Meillet. Linguistique générale et linguistique historique, Editions H. de (46) Champion. Paris.

<sup>8</sup> Malmberg. Les nouvelles tendances de la linguistique, Paris, PUF, 1968, p. 61 (47)

<sup>3</sup> Piaget: Le structuralisme, p. 6. (48)

J M August. Le structuralisme, Paris, Seghers, 1968, p. 14. (49)

عموصاً والتناساً في استعمال كلمة تاريخ. إنّ كثيراً من الباحثين اللّبن نافشوا مسألة علاقة البيويّة بالتّاريخ لم بحدوا المعنى اللّبي يقصدونه من مفهوم والتّريح، وهم يتحدثون عن وفض البنبويّة للتّاريخ، إذا كان المقصود بالتّاريخ هو النّسلسل الزّميّ كما تصوّره النّحاة التّاريخيّون، فإنّ الدّارسين النبويّين عالجوا لتاريخ بهذا المعهوم على نحو ما سنرى في الفقرة التّالية.

### 3.8. حضور التاريخ

يكمي انسطر في بعض نصوص محاضرات دو سوسير لدوك مدى إلحاحه عبى أهمية الدّراسات التّاريخيّة؛ وقيعتها النظريّة في دراسة اللّعة. لقد أشاد دو سوسير بأهنيّة النّحاة الجدد ودورهم في تطوّر البحث اللّساني الحديث، وحينما حدّد مهام النّساني ذكر الوصف والتاريخ جنباً إلى جنب؛ أي الحركيّ والأنيّ، يقول دو سوسير: فإنّ مهمة عالم اللّسابيّات وصف الألسن التي يمكن الوصول إليها ووضع تاريخ لهذا وهذا يقتضي وصع تاريخ للأسر اللّعريّة ومحاولة بناء اللّسان الأمّ لكل أسرة أو فصيلة لغويّة المناه.

كما أكد دو سوسير أيضاً أنّ اللّسان نسق وتاريخ في الوقت ذاته، وأعتبره مؤسسة حاصرة ونتاجاً تاريخيّاً. إنّ معاهيم السابكرونيّة والدياكرونيّة متساوية من حيث الأهبّيّة المنهجيّة. إنّ فترة ما قبل لسانيّات دو سوسير كانت ترى كل شيء في اللّسان من منظور التاريح، ومن ثمة كان رد الفعل (رد عمل دو سوسير) طبيعيّاً (13), ويكشف تنع الأدبيّات اللّسانيّة البنيويّة اعتماماً بالغاً بمفهوم التّاريخ بهد. المعنى لدى بعض أقطاب البيويّة. ونشير هنا إلى دراستين هاميّن:

دراسة باكبسون المعنونة بمبادئ القونولوجيا التّاريخيّة، بشرت أول مرة في أعمال حدقة براع سنة 1931، ونشرت بالفرنسية مع ترجمة كتاب تروبتكوي مبادئ الفونولوجيا سنة 1949.

-دراسة مارتبنيه: اقتصاد التُغيَّرات الصّوتيَّة: دراسة في الصّواتة الحركيّة . المحركيّة . المحركيّة Economie des changements phonologiques

De Saussure: Cours de linguistique générale, p. 20. (50)

J.-M. Aucus: Idem, p. 21 (51)

Economie des changements phonologiques, Francke Berne, 1955. (52)

وعلى العموم لم يهتم البنيويون، لاسيما الأوروبيون منهم، بالبية في جابها الآني فحسب، وإثما اهتموا بها على المستوى الحركي أيصاً، مؤكديل مبدأ أساسياً، هو أن يكون البحث في تاريخ الأحداث اللسائية بحثاً دسقياً إن التطوّر اللّغوي ليس شيئاً من قبيل الصدفة، وإنّما هو تطوّر بنيوي يصب السية بأسرها، لأن عناصر الأحداث لا تتطوّر باستقلال بعضها عن بعص، وقد أكدت مدرسة براع ضمن برنامج عملها، أنّ الوصف الأنيّ لا يلعي بالصرورة مههوم النّعلور، بل إنّ الآنيّ والحركيّ يحضع كل منهما للآحر، ويظهران في علاقة جدايّة (53).

وأعطت براغ مفهوم التاريخ بعداً جديداً، عدما ربطته بالمقارنة ووظعتهم معاً للوقوف على جوانب العلاقات التاريخية وعلاقات القرابة بين هذة بنيات، مما جعل مفهوم فالقانونة كمبدإ للتحطيل التاريخي، يتحول من مجموع أحداث نتجت عرضاً وبطريقة اعتباطية، كما هو الأمر عند التحاة الجدد، إلى قانون يتحكّم في تطوّر منظومات (أساق) متعددة داخل البنية الواحدة. وأصبح من الممكن الربط بين عدة أساق لنوية، مهما كانت متباعدة ظاهرياً، مع محاولة الرصول إلى التشابه في تغيير البنيات. ويعد رومان ياكبسون أكثر اللسائين البنيويين تأكيداً على أهبة المهواتة الحركية، ودورها في التحليل الصّوي عموماً من خلال ملاحظاته المتعلقة بتطور الأصوات في اللّعة الرّومية.

يرى ياكبون أنّ الوقت قد حان للتّخلّي من التّميز الذي وضعه دو سوسير الأمني والحركي داعياً إلى دواسة ما هو تاريخيّ في إطار يأخذ في الاعتبار المعطيات الوصفيّة والتّغيّرات داخل النّسق الذي وقعت فيه. فإنّ الوصف النّريحيّ، يبغي أن لا ينحصر في دواسة المتغيّرات المتعزلة، وإنّما يجب معالجة التّحوّلات الصوبيّة من خلال وظائفها داخل النّسق الذي وقعت فيه. ومعى هدا اللّحوّلات الصوبيّة من خلال وظائفها داخل النّسق الذي وقعت فيه. ومعى هدا الكلام، أنْ ياكبون يرفض الصواتة التّاريخيّة التي لا تُعير الاهتمام إلى النّسق الذي تقع فيه المتغيّرات. ويشير ياكبون هنا إلى تصور النّحاة الجدد الدين كانوا الذي تقع فيه المتغيّرات. ويشير ياكبون هنا إلى تصور النّحاة الجدد الدين كانوا يرون أنّ النّسق، لاسيّما اللّغويّ منه، مجموعة آليّة، وليس على الإطلاق صورة أو وحدة صوريّة أي شبكة من العلاقات والقيم.

Jacquehue Foutaine: Le cercle linguistique de Progue, Tours, Paris, Marne, 1972. (53)

كما حاول باكبسون وضع منهج شامل ومتكامل للصّواتة التّاريخيّة، اعتبر في أن أيّ ظاهرة صوتية بجب أن تعالج على أنّها بناء يرتبط ببنيات صوتية أخرى أكثر تعقيداً. إنّ أوّل مبدإ في الصّواتة التّاريخيّة هو دراسة التّطوّرات بالنّظر إلى النّسى الذي وقعت فيه، وأن كلّ تغيير يطرأ على الأصوات اللّغويّة، لا يمكن توضيحه إلا داخل نسق صوتيّ محلّد ويتحتّم علينا حين دراسة تطوّر كل وحدة صوتيّة من الوجهة التّاريخيّة، أن نبحث في أوجه العلاقات المتبادلة بين هذه الوحدة وباقي وحدات النّسق، قبل التّغيير الحاصل وبعده، اعتماداً على المعطيات المتوافرة لدينا حول الحالات اللّغويّة قبل التّغيير وبعده.

# 4.8. الإنسان والتاريخ

هذا فيما يتملّق بالمعنى الأوّل للتاريخ. أمّا إذا كان المقصود بإبعاد التّاريخ في التّحليل البنيوي هو إهمال المعطيات الخارجيّة للظّواهر المدروسة من قبيل المعطيات الاجتماعيّة والنّفسيّة والثّقافيّة، وما إلى ذلك، ويعبارة واحدة، إبعاد الإنسان من حيّز الدراسة البنيويّة، أو ما وصفه البعض قبموت الإنسان، في التّحليل البنيويّ (عبارة روجيه غارودي)، فإذّ هذا الحكم لا ينطبق على كلّ التيّارات البنيويّة سواء في اللّسانيّات أو في غيرها، وبالتالي يحتاج الأمر إلى نوع من التّدقيق والتمحيص.

إن التراسات البنيويّة ليست كلّها دراسات شكليّة مثلما هو الحال هند هاريس وهيلمسليف، بل هناك لسانيّون بنيويّون وظيفيّون يدعون إلى ضرورة إدماج البُهد الرظيفيّ للّغة في التّحليل الإنسانيّ والاجتماعيّ، مع ما ينتج عن هذا الإدماج من الاستعانة بمعطيات اجتماعيّة ونفسيّة وثقافية تخصّ الفرد والمجتمع على السّراء. فالنّسانيّات الوظيفيّة Fonctionnalisme بمختلف مشاريها (براغ - لندن الراسي) لسانيّات واقعية تهتم بدراسة الواقع اللّغويّ للفرد والجماعة، وتركّز على ما يجعل من الوظيفة الأساس للّغة هو التواصل داخل المجتمع - إنّ اللّسان وسبلة لتحقيق بعض الوظيفة الأساس للّغة هو التواصل داخل المجتمع - إنّ اللّسان وسبلة لتحقيق بعض الوظائف، نحن نستعمل النّسان لوظيفة معيّنة أو لوظائف محددة على نحو ما بيّن ياكبسون في نموذج الوظائف. إنّ وصف النّسان في عرف الوظيفيّين، يعني بالدرجة الأولى، توضيح وإيراز العوامل التي يستعملها النّسان الوظيفيّين، يعني بالدرجة الأولى، توضيح وإيراز العوامل التي يستعملها النّسان

(من خلال المتكلم) لتحقيق هذه الوظائف. وتعتبر الوظيفية أنّ أهمية الممارسة النّسانيّة وقيمتها النّظريّة والمنهجيّة تكمن في مدى قدرتها وفعاليّتها على إبراز هذه العرامل، وفي مقدمتها الإنسان في مختلف تمظهراته اللّسانيّة.

هذا التيّار الواقعي في اللّسانيّات وغيرها من العلوم الإنسانيّة (مالينوفسكي في الأنثروبولوجيا)، يقابله تيار آخر في الدّرس اللّسانيّ وفي العلوم الإنسانيّة، هو النيّار الشّكلانيّ الذي يركّز اهتمامه على المصادرات الأساسية التي ينبغي أن تتوافر في نظريّة لسانيّة معيّنة لتحليل الوقائع اللّسانيّة أو الاجتماعيّة. إنّ الوظيفية تنظر إلى السّلوك اللّغويّ ووظائفه المتعددة في شنى المناحي، بينما يركّز التّصور الشّكلانيّ اهتمامه على نتائج الوصف اللّسانيّ لا في إطار علاقتها بالسّلوك اللّغويّ وإنما بالنّظر إلى التّماسك النّظريّ مع المبادئ والمقدّمات النّظريّة التي ينظلق منها الباحث (٤٥).

على أنَّ ما تقدّمه المقاربة اللّسانيّة البنيوية بطرح العديد من التساؤلات التصوّريّة التي يمكن تلخيص بعض منها فيما يلى (55):

- إنّها تعتقد اعتقاداً راسخاً بماذَيّة البنية اللّسانيّة، وهو ما يصعب تبريره من وجهة نظر علميّة معضة. من النّاحية الفلسفيّة، إنّها مسألة هبئيّة جدّاً، لأنّ اللّسان لا يملك أيّ ماهية ماذيّة قارة، ولكنها ماهيّة عَرْضِيّة. إنّ اللّسان بناءً يقوم على بنّه الأفواد ويتناقلونه عن طريق الاكتساب.
- الاعتفاد بأن عالمنا محكوم قَبْلِيّاً بأفكار محكومة بدورها باللّغة, وفي هذا
   الموقف مثاليّة مفرطة لا تختلف كثيراً عن مثاليّة أفلاطون وديكارت وكانط.
- الطابع الاختصاري: تختصر اللسانيّات البنيويّة كل ما هو فكريّ وثقافيّ في اللّغة معتبرة أنّ الحقيقة الوحيدة القادرة على كشف تجلّيات اللّغة ومظاهرها وجوانيها المتعددة هي البنية. والواقع أنّ كلّ ثقافة شبكة معقدة من العلامات الذّالة التي تسمح بعدة أثواع من التواصل، وليست اللّغة إلا توعاً واحداً منها.

1997, p. 46.

A. Martinet: La linguistique: guide alphabetique, Paris, Denoël Gonthier, 1968. (54)
Patrick Guelpo: Introduction à l'analyse linguistique, Paris, Armand Colin, (55)

كان سعينا في قصول هذا الكتاب تقليم عرض مختصر ومركز لأهم القضابا المرتبطة باللِّسانيّات في صورتها العامّة. وقد حاولنا تتبع التّحوّلات التصورية والمنهجية التي عرفها اللرس اللّغويّ في بعدها التّاريخيّ من خلال تقديم مفصّل للمراحل التي مرّ بها الفكر اللّغويّ الإنسانيّ عارضين لكلّ الآراء والتّصورات \_ من دون أن نسقط في اعتقادنا \_ في التّاريخيّة المباشرة التي تحوّل التَّاريخ أيًّا كان المجال إلى سرد حكائيّ وعجائبيّ للأفكار والاقتراحات، كما حاولنا من جهة ثانية النظر إلى هذا التاريخ بعيون الحاضر تاركين للتصورات والأحداث الفكريّة في مجال اللّغة حقّها في عرض نفسها. والمرحلة التوفيقيّة بروافدها الثلاثة (هنديّة/ يونانية/ عربية إسلامية) تكشف عن القواسم المشتركة بين هذه الحضارات في المجال اللَّغويّ. وعرضنا في الباب الأول والثَّالث أساسيَّات الرؤية النَّسانيَّة للموضوع الذي هو النِّسان/اللُّغة، نظراً إلى ما لهذا التّحديد من أهمية نظريّة ومنهجية في تأسيس اللّسانيّات وعلميّتها. وأخيراً، قدّمنا جملة من المفاهيم الأساس في التّحليل اللّساني البنيويّ المتّبع في مختلف المدارس اللَّسَانيَّة الوصفية، الطلاقاً من بعض الأمثلة التَّوضيحيَّة. وحرصنا رغبة في التوضيح، على عدم الخرض في المديد من الموضوعات اللَّغويَّة التي قدَّمتها بدرجات متفاوتة من التُوفيق العديد من الأدبيات العربيَّة، وهي موضوعات لم يعد البوم للكثير منها أيّ أهميّة، على الأقلّ بالكيفيّة التي تُعرض بها في المؤلفات العربية. كما حاولنا الابتعاد عن صميم القرس القساني بمعناه الدقيق حتى لا نساهم في تبه القارئ العربيّ على الأقلّ حتى يشتدُ عُوده وتزداد حمولته المعرفيّة. ولهذه الغابة عملنا على تجنب التقريعات والتفاصيل النظرية والمنهجية حتى الاصطلاحيّة والاختلاف في وجهات النّظر، على أمل تناولها في مؤلّف مقبل حول المضامين النظرية والمنهجية في مختلف الاتجاهات اللَّمانية الحديثة. ولم

يكن بإمكاننا أن نعرض لكلِّ الأمور المتعلِّقة باللِّسانيّات العامّة، فذلك ما ليس في مقدور مؤلِّف من هذا النوع أن يتحمّل مسؤوليّته، والأمل معقود على أقلام وكفاءات عربية أخرى تساهم بدورها في نشر معرفة علمية باللسانيات تكون وأضحة ومفهومة. فأمّا الوضوح في الفهم والإدراك فقد حاولنا الاقتراب منه ما أمكن بالابتعاد عن التّأويلات الخاطئة للأفكار والتّصوّرات اللّسانيّة مفهومات ومصطلحات والشَّخليّ ولو مؤقَّتاً عن الرّبط بين المفاهيم والمصطلحات اللّغويّة المستعملة في الدرس اللَّغويّ العربيّ القديم وذلك كي نضع المفاهيم والتَّصوّرات اللَّسانيَّة الحديثة في سياقها التَّاريخيِّ ونضبط مرجعيَّتها والعوامل المؤدِّية إليها. ولم نجد بدأ من الإشارة إلى العديد من مظاهر الخلط في بعض الكتابات العربية اللِّسانيَّة؛ سواء فيما يتعلق بنوع المادَّة المقدِّمة أو فيما ينعلَق بالمصطلحات المستعملة أو التمثيل لها. وليس معنى هذا أنَّنا استنفدنا جميع القضايا اللَّسانيَّة التي يتعيّن الإلمام بها. فما قدّمناه ليس سوى جزء يسير من ثقافة واسعة الأطراف بحتاج الإلمام بها ليس فقط إلى التحلئ بالقدرة على سبر أغوار المصادر والمراجع، بل كذلك إلى الاستعداد للتنازل عن كثير من الأفكار الجاهزة حول اللُّغة البشريَّة وحول الأنساق اللِّسانيَّة الخاصَّة. وهزمنا قويُّ على الاستمرار في القيام بهذه المهمة النبيلة حتى لا تبقى المعرفة أيّاً كانت طبيعتها حكراً على فئة من النَّاس دون أخرى.